## د.نبيل على يوسف

اشفال المعادن ذات النمط الثابت في أهم آثار الماهرة الإسلامية القاهرة الإسلامية



مكتبةمدبولي

هذا الكتاب



#### د. نبیل علی یوسف

• بكاثوريوس كلية الفنون التطبيقية، قسم الحديد والأثاث المعدني، جامعة حلوان، 1979.

- دبلوم كلية الآثار، قسم الآثار الإسلامية،
   جامعة القاهرة، ١٩٧٥.
- ماجستير كلية الفنون التطبيقية، قسم الحديد والأثاث المعدني، جامعة حلوان، ١٩٧٧.
- دكتوراه الفلسفة في الفنون التطبيقية، قـسم الأثاثات والإنشاءات المعــدنيــة الحديدية، جامعة حلوان، ٢٠٠٠.
- معيد في كلية الفنون التطبيقية، قسم الحديد والأثاث المعدني، جامعة حلوان، 1979.
- مـدرس مـساعـد في كليـة الفنون التطبيقية، قسم الحديد والأثاث المعدني، جامعة حلوان، ١٩٧٧.
- محاضر بكلية التربية الأساسية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقى، دولة الكويت، ١٩٧٩.
- مـوجـه تربيـة فنيـة بوزارة التـربيـة، دولة الإمارات العربية المتحدة، ١٩٨٩.
- أستاذ غير متفرغ بكلية التربية، قسم التعليم الصناعي، جامعة حلوان، ١٩٩٦.
- مدرس بالمعهد العالى للفنون التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر، ٢٠٠١.

موضوع الكتاب "أشغال المعادن ذات النمط الثابت في أهم آثار القاهرة الإسلامية" من الموضوعات الحديدة في عرضها وفي تحليلها فنياً وأثرياً بما تشتمل من مشغولات نحاسية وحديدية وبرونزية. والكتاب يبرز تتبع استخدام الفنان المسلم للحديد، وقد قام المؤلف الباحث بجهد كبير كما يبدو في جمع المادة العلمية وفي تصوير عشرات الأمثلة من الأبواب والنوافذ والمقاصير المرتبطة بالعمائر الإسلامية الهامة، وهي دراسة ميدانية واقعية، ولاشك أنه تكبد الكثير لتحقيق ذلك، ولم يكتف المؤلف بالجمع والوصف الأثرى، بل أنه أخذ على نفسه تحليل وتصنيف المشغولات المعدنية محل الدراسة على أساس تاريخي مع تعليقه على كل فصل أو نوعية معينة من المشغولات وذلك من الناحية التشكيلية، إضافة إلى الإشارة للجوانب التكنولوجية التي اكتسب مهاراتها من دراسته التخصصية بقسم الحديد في كلية الفنون التطبيقية ومن خلال خبرة التدريس الطويلة بكليات الفنون ، وأننى أرجو بحق أن يكون مرجعا لطلاب الفنون والآثار والمتخصصين في الأقسام المعدنية بالكليات والمعاهد، يمكن أن ينهلوا منه، وحيث لا يتوافر بالمكتبة العربية مصدر شامل على هذا النحو يبرز خصوصية مدينة القاهرة. مدينة الألف متذنة ذات الطابع التاريخي التليد في هذا المجال المتميز من الفنون التطبيقية.

أ. د. محمد محمود يوسف
 رئيس قسم الحديد

أشغال المعادن ذات النمط الثابت في أهم آثار القاهرة الإسلامية

#### الناشر

#### مكتبة مدبواى

العنوان: ٦ ميدان طلعت حرب - القاهرة تليفون: ٢ ٥ ٨٥٢٢٨ - فاكس: ٥ ٨٧٢٨٥٥ الكتاب: أشغال المعادن ذات النمط الثابت في أهم آثار القاهرة الإسلامية الفاف : د نا عارية في

الؤلف: د. نبيل على يوسف الأخراج الفنى: د. محمد فتحى رقم الإيداع: ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ الترقيم الدولى: 317 - 208 - 977

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة الطبعةالأولى: ٢٠٠٣

#### عربية للطباعة والنشر

العنوان: ٧٠٠ ق. ١٠ شارع السلام ـ أرض اللواء ـ المهندسين تليفون: ٣٢٥١٠٤٣ ـ ٣٢٥١٠٤٣ فاكس: ٣٢٩١٤٩٧

# أشغال المعادن ذات النمط الثابت في أهم آثار القاهرة الإسلامية

د. نبيل على يوسف
 مدرس بالمعهد العالى للفنون التطبيقية
 بمدينة السادس من أكتوبر

مكتبة مدبولي 2003

#### إهداء

إلى أستاذى الدكتور محمد محمود يوسف رئيس قسم الحديد سابقاً بكلية الفنون التطبيقية، وهو أول من أخذ بيدى في طريق البحث العلمي.

إلى روح أساتذتى فى كلية الآثار. الذين رحلوا عن الدنيا. وإلى من لازالوا على قيد الحياة، مثلاً يقتدى به فى العطاء والتفانى، وأخص بالذكر أ. د. عبد الحليم نور الدين الأستاذ العالم ورئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثار، جامعة القاهرة.

إلى أبنائى .. ماجد الطالب بهندسة عين شمس قسم العمارة .. ونانسى بالمرحلة الثانوية .

أهدى هذا العمل المتواضع تقديراً لدور كل منهم في حياتي.

#### تصدير

يعد موضوع الكتاب "أشغال المعادن ذات النمط الثابت في أهم آثار القاهرة الإسلامية" من الموضوعات الجديدة في عرضها وفي تحليلها فنياً وأثرياً بما تشتمل من مشغولات نحاسية وحديدية وبرونزية. وبالنسبة للحديد فإن معظم الدراسات التي تناولت تاريخ الحديد. كان محورها أوروبا منذ العصور الوسطى المسيحية . والواقع أن الحديد لم يكن بالخامة الشائعة الاستخدام في مصر، حيث غلب استخدام سبائك النحاس بالنسبة لتلك المشغولات المعدنية ذات الصلة بالعمائر الإسلامية، ولكن الكتاب مع ذلك يبرز تتبع استخدام الفنان المسلم للحديد، والذي بدأ يتضح بجلاء منذ أسرة محمد على، وخاصة منذ عصر إسماعيل، حيث بدأت العناصر الأجنبية في التغلغل في العمارة والفنون، وعلى وجه الخصوص، الأشغال المعدنية وحيث باتت أشغال الحديد شيئاً مألوفا في عمائر هذه الفترة وخاصة في القصور الملكية، وعندما أنشأ إسماعيل القاهرة الحديثة على يد "هاوسمان"، اتضح الحديد في معظم معالم المدينة الجديدة سواء في مداخل المنازل أو شرفاتها وأسوارها. وقد قام المؤلف الباحث بجهد كبير كما يبدو في جمع المادة العلمية وفي تصوير عشرات الأمثلة من الأبواب والنوافذ والمقاصير المرتبطة بالعمائر الإسلامية الهامة، وهي دراسة ميدانية واقعية، ولاشك أنه تكبد الكثير لتحقيق ذلك، ولم يكتف المؤلف بالجمع والوصف الأثرى، بل أنه أخذ على نفسه تحليل وتصنيف المشغولات المعدنية محل الدراسة على أساس تاريخي مع تعليقه على كل فصل أو نوعية معينة من المشغولات وذلك من الناحية التشكيلية، إضافة إلى الإشارة للجوانب التكنولوجية التي اكتسب مهاراتها من دراسته التخصصية بقسم الحديد في كلية الفنون التطبيقية ومن خلال خبرة التدريس الطويلة بكليات الفنون ، وأننى أرجو بحق أن يكون مرجعا لطلاب الفنون والآثار والمتخصصين في الأقسام المعدنية بالكليات والمعاهد، يمكن أن ينهلوا منه، وحيث لا بتوافر بالمكتبة العربية مصدر شامل على هذا النحو يبرز خصوصية مدينة القاهرة. مدينة الألف مئذنة ذات الطابع التاريخي التليد في هذا المجال المتميز من الفنون التطبيقية.

أ. د. محمد محمود يوسف
 رئيس قسم الحديد سابقاً
 بكلية الفنون التطبيقية

#### مقدمة

يعتبر موضوع الفن الإسلامى من الدراسات الهامة المستفيضة التى نالت اهتمام كلا من الباحثين العرب والمستشرقين على حد سواء ، كما أثارت انتباه المشتغلين بالعمارة والفنون على اختلاف تخصصاتهم ومجالاتهم، ولقد امتدت الحضارة الإسلامية العريقة رأسياً عبر الزمن طيلة ثلاثة عشر قرنا من الزمان تقريباً تمدنا بالكثير من صنوف الفن والمعرفة على اختلاف فروعها، وأفقيا مجتازة رقعة جغرافية شاسعة من ماوراء النهر وحدود الصين شرقاً إلى الغرب وأسبانيا غربا ومن حدود المجر شمالا إلى أواسط أفريقيا جنوباً.

ولقد شهد مجال البحث في موضوع الفن الإسلامي العديد من الدراسات في مختلف الفنون التطبيقية كالخزف والمادن والنسيج والأخشاب وغيرها، ولعل المطلع على المعادن الفنية كفرع متميز من الفنون التطبيقية يلحظ أن معظم الدراسات التي تمت قد تركزت على التحف المدنية المنقولة، والتي انتشرت في كثير من الآثار الإسلامية كالمساجد والبيوت والمدارس وغيرها، والتي تنوعت ما بين الأغراض الوظيفية كالمباخر والشماعد والطسوت.. الخ أو أغراض جمالية بحتة. أما عن تلك الأشغال المعدنية ذات النمط الثابت بالعمائر الأثرية، فإن التطرق إليها جاء عرضيا أو لفترة زمنية محدودة دون غيرها، مما دعاني في النهاية إي اختيار هذا الموضوع الفني في أمثلته ودلالالته الفنية الصناعية وهو: أشغال المعادن ذات النمط الثابت في أهم أثار القاهرة الإسلامية ، وذلك عبر تاريخ مصر الإسلامية منذ ما قبل فجر الإسلام والفتح العربي بمصر وحتى قبيل الثورة وزوال الحكم الملكي. وكان التركيز على مدينة القاهرة باعتبارها من أغنى المدن والحواضر في هذا المجال. فتناول الكتاب الأبواب المصفحة بالمعدن والنوافذ النحاسية والحديدية وبعض المكملات المعمارية داخل الأثر والمتصلة به بصورة أو بأخرى كالمقاصير الداخلية والتنانير المعدنية المعلقة للإضاءة والسماعات (مقابض).. الخ وذلك في أهم الآثار الإسلامية بالقاهرة من مساجد ومدارس وأسبلة وخانقاوات ومشاهد وقصور ، حيث تندر أشغال المعادن الثابتة في غيرها. وشملت المعادن محل الدراسة الحديد والنحاس الأصفر والبرونز، واستلزم البحث دراسة وصفية أثرية بالتحليل مرتبة تاريخيا تبعا للحقب التاريخية المختلفة وحيث رتب الكتاب إلى سنة فصول متتالية تاريخياً، لأعطاء القارئ والباحث فيما بعد ، فكرة عن تطور وتقدم هذا النمط من الفنون الزخرفية التطبيقية، وقد شملت الدراسة أيضاً الإشارة إلى الأساليب التشكيلية والتكنولوجية المختلفة كالسباكة والطرق والتكفيت والتخريم.. الخ.

لهذا كان لابد من عمل دراسة مسحية ميدانية بالمناطق الأثرية بالقاهرة الإسلامية بالاستناد إلى الخرائط والأدلة التى أصدرتها مصلحة المساحة والمجلس الأعلى للآثار، ثم تصوير كثير من الأمثلة الحيلة للمعادن ذات النمط الثابت وتصنيفها وترتيبها تاريخيا مع استبعاد النماذج المكررة، والتعرف على الإضافات التى تمت في عصور تالية، ومع الأخذ في الاعتبار لأعمال الترميم والتعديل والإحلال التي يمكن أن تطرأ على يد حاكم معين أو بواسطة لجنة حفظ الآثار. ومعرفة الأصول والمصادر المشتقة ، وفكرة عن هجرات بعض الفنانين من مكان إلى آخر نتيجة الحروب والظروف السياسية كما حدث زمن الأيوبيين، وبسبب استقدام الحكام والسلاطين للصناع والفنانين كما حدث زمن حكم العثمانيين في مصر، وشغفهم بالمؤثرات الأجنبية حتى أطلق البعض على الفن الإسلامي في تلك الفترة بالفن المهجن أو الباروك التركي.

ولقد دام الفنان الصانع طيلة تلك الفترة التاريخية الطويلة يتحسس خاماته ويعطيها من فكره وطاقته الإبداعية وإيحاءه الدينى الذى كان له أكبر الأثر فى تلك المثابرة والشغف بإنتاجه، إلى جانب تشجيع الحكام والرغبة فى تأكيد نفوذهم وتخليد أسمائهم فيما بعد، ومهما كان الدافع فلقد استطاع الفنان الصانع بمهاراته المختلفة أن يقدم لنا نماذج راقية ومدروسة وأصيلة وهى ثروة فنية يجب الحفاظ عليها.

والواقع أن المؤلف قد ألحت عليه فكرة الفتحات المعمارية ومايشغلها من أعمال معدنية على غرار أشغال الحديد المطروق في أوروبا المتمثلة في الأبواب والنوافذ والأسوار والحواجز.. الخ والتي تطورت عبر العصور المسيحية من طراز إلى آخر، والتي تناولها المؤلف من خلال تخصصه في أشغال الحديد بكلية الفنون التطبيقية مع اختلاف واحد، وهو أن الحديد لم يكن استخدامه شائعا في الآثار الإسلامية قدر استخدام سبائك النحاس، وكانت معظم المشغولات منفذة بأسلوب السباكة، وهذا لم يمنع من قيام خبرات أخرى متنوعة تم عرضها بين ثنايا هذا الكتاب.

والمعروف أن صناعة المعادن بشكل عام قد تأثرت فى صدر الإسلام بالأساليب الساسانية فى إيران من ناحية ، والهلينستية فى مصر والشام من ناحية أخرى، ولكن بالنسبة لخصوصية مصر فلعلنا لا نهمل أثر الأقباط فى مصر قبل الإسلام، فقد دلت الدراسات والبحوث على أنهم تفوقوا أيضاً فى تلك الصناعة، ولولا عادة إعادة صهر المشغولات المعدنية بعد تقادمها

لكان لدنيا تراثاً ضخما منها، ولكن الأسلوب القبطى فى الغالب كان يسير فى طريقه بأساليبه المعروفة بجانب النمط الإسلامى، ولم يكن تأثير الإسلام بهم يذكر فى هذه الناحية.

أما عن أهمية هذا الكتاب فهو محورا لإهتمام مجموعة من المتخصصين والمعنيين بالموضوع من زوايا متعددة. فبالنسبة للمعمارى فيمكن أن يتعرف على الكيفية التى استخدمت لشغل الفتحات المعمارية خلال العصور التاريخية بالقاهرة والملامح الفنية الزخرفية على أساس تطويعها وفقاً لأغراض البناء الحديث. وبالنسبة للفنان فلا شك أن تلك النماذج محل البحث يمكن أن تنتج رؤى تشكيلية متجددة والحث على التجريب سواء بالخامات المعدنية أو غيرها، كما يمكن توظيفها من قبل مهندسى الديكور في التصميم الداخلى ذى الطابع الإسلامي، إذ ما أمكن التوفيق في قضية الجمع بين الأصالة والمعاصرة.

وكما تتيح مادة الكتاب بالنسبة للأثرى استكمال أحد جوانب الفنون الإسلامية التطبيقية بما تتضمن من خصائص زخرفية فنية وتكنولوجية صناعية هذا بالإضافة إلى تلبية رغبات الهواه وعاشقى الفنون الإسلامية، كما يمكن إفادة طلاب كليات الفنون والآثار والمتخصصين في علوم المعادن، بماجاء في اطار هذا الكتاب، وأرجو أن أكون قد وفقت في هذا الدراسة وأن يغفر لي القارئ إذا سقطت منى بعض الجوانب العلمية والأثرية دون قصد ، والواقع أنه قد اعترضتني أثناء التصوير في المواقع الأثرية العديد من العقبات، أهمها أن معظم الآثار الإسلامية الباقية في القاهرة في حالة ترميم ، ولحسن الحظ أنني كنت احتفظ بمجموعة من الصور التقطها منذ دراستي خلال مرحلة الماجستير منذ عام ١٩٧٥، كما أن التصوير داخل الأزقة الضيقة والمناطق المكتظة بالسكان لم يكن بالأمر السهل وخاصة بالنسبة لعوامل الإضاءة وزوايا التصوير. وبالنسبة لجمع المادة العلمية فقد صادفتني كثير من المشكلات وقصور المراجع وخاصة في خلال تاريخ مصر الحديث، حيث تركزت معظم دراسات هذه المرحلة على الجوانب السياسية والحقائق التاريخية دون التعمق في الجوانب الأثرية.

ولا شك إننى أفدت كثيرا من بعض المراجع والرسائل العلمية فى مجال الآثار الإسلامية التى اجتهد أصحابها وبذل كل منهم جهداً كبيرا فى دراستها، وجمع مادتها العلمية واذكر من تلك المراجع والرسائل ذات العلاقة مايلى:

۱- د. طه عبد القادر يوسف: الأبواب المصفحة في عصر السلطان حسن. رسالة ماجستير. كلية الآثار. إسلامي. جامعة القاهرة. ١٩٨١

٢- د. محمد على عبد الحفيظ: أشغال المعادن في القاهرة العثمانية في ضوء متاحف

القاهرة وعمائرها الأثرية. رسالة ماجستير. كلية الآثار. إسلامي. جامعة القاهرة.

٣- د. محمود محمد فتحى الألفى: العمارة الإسلامية فى مصر خلال القرن التاسع عشر. أسرة محمد على بالقاهرة ١٨٠٥-١٨٩٩م . دكتوراه كلية الهندسة. قسم الهندسة العمارية . جامعة القاهرة.

٤- د. ربيع حامد خليفة : فنون القاهرة في العصر العثماني

٥- د. محمود حامد الحسيني : الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة ١٥١٧-١٧٩٨م.

٦- د. سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحين.

والواقع إننى أدين بكل العرفان والتقدير لأساتذتى من كلية الآثار - قسم الآثار الإسلامية الذين تعلمت منهم الكثير خلال حصولى على دبلوم الدراسات العليا. قسم إسلامى عام ١٩٧٥ فقد كان لهم فى نفسى أثر كبيرا علميا ووجدانيا لازال حاضر فى ذهنى حتى وقتنا هذا أضافة إلى أساتذة قسم الحديد بكلية الفنون التطبيقية وأخص بالذكر الأستاذ د. محمد محمود يوسف رئيس قسم الحديد سابقاً.

كما يشكر المؤلف كل المساهمات الطيبة من أمناء المعهد الفرنسى للآثار الشرقية والعاملين بالمكتبة المركزية. قسم الرسائل الجامعية بجامعة القاهرة على كل ما قدموه من توجيه وإرشاد.

#### الفصل الأول

# أشغال المعادن ذات النمط الثابت ما قبل الفتح العربى بمصروحتى نهاية الدولة الإخشيدية (٢١ هـ/ ٢٤٢م ـ ٣٥٨هـ/ ٩٦٩م)

#### أولاً: ما قبل الفتح العربي بمصر:

"يرجع تاريخ ازدهار صناعة المعادن إلى المصريين القدماء، ودليلنا على ذلك ما وصل إلينا من التماثيل والأوانى المصنوعة من البرونز، ومن الحلى المصنوعة من المعادن النفيسة، وإن لم يكن الفن القبطى قد سار في مصر بهذه التقاليد الفنية في طريق التقدم، فهو على الأقل قد حافظ على جزء كبير منها، واحترف الأقباط صناعة المعادن وزخرفتها، واستخدموا كثيراً من الأدوات المعدنية في كنائسهم، وظلت هذه الصناعة في أيديهم إبان القرن الأول والثاني من العصر الإسلامي، ولكن صناعة الأثاث والأدوات البرونزية التي ازدهرت في الإسلام لم تتأثر بالفن القبطى تأثيراً يذكر لأن زخارفها كانت إما من الحروف العربية أو من أشكال آدمية (أي التي تصور حياة الإنسان اليومية أو رسوم هندسية مصدرها التقاليد الفنية في إيران وبلاد الجزيرة وسوريا) ولكنا نلاحظ أن المسلمين قد نقلوا عن القبط أشكالاً كثيرة من الأدوات المعدنية التي استخدموها كالمسارج وغيرها، وهناك نوع من الشمعدانات يتكون من قاعدة تقوم على ثلاثة أرجل وعليها عمود يستند عليه قرص نحاسي، واختلف العلماء في تحديد الغرض الذي استخدم فيه، ولكننا نلاحظ أن الأقباط كان لديهم مثل هذا الشكل"(۱)

"والواقع أن ما تركه لنا الأقباط من مخلفات معدنية يعد قليلاً سواء ما قبل الإسلام أو بعده، وذلك بسبب ما جرى عليه الأقباط من عادة صهر التحف المعدنية القديمة المشوهة واستبدالها بأوان وأدوات أخرى جديدة وعلى الأخص الذهبية والفضية والنحاسية منها، والغالبية من النحاس أو البرونز وهي معروضة في خزائن خاصة بقاعتي ١٥، ١٦ بالجناح الجديد بالمتحف القبطي بالقاهرة.

ويظهر من بعض القطع الفريدة المعروضة في القسم المذكور أن صناعة المعادن قد تقدمت وازدهرت تماماً في العصر القبطي، كما أنها لاقت رواجاً في الأقطار الأجنبية بدليل ما عثر

<sup>(</sup>١) د . زكي محمد حسن: بعض التأثيرات القبطية في الفن الإسلامي، ص٨٥.

عليه من أوان نحاسية وبرونزية مصرية في القرن السادس والسابع الميلاديين في بعض ممالك أوروبا حتى حدود شبه جزيرة اسكندناوة، ومن ذلك نستنتج أن تلك الصناعة قد بلغت من الدقة والشهرة إلى درجة تتهافت على الحصول عليها ممالك الغرب كما أن مصر كانت تنتج بلا شك مقادير وافرة منها حتى تتمكن من تصدير ما يكفى لتغذية تلك الأسواق الأجنبية، وأنها أصبحت سلعة تجارية هامة وعلى ذلك تكون مصر قد فاقت أوروبا في هذه الصناعة بل وسبقتها في العصر القبطى. ومما هو جدير بالذكر أن صناع المعادن في ذلك العصر قد تنفننوا في زخرفة الأواني المعدنية بالنقش عليها بالرسوم البارزة والغائرة، أو بعمل التماثيل الصغيرة الدقيقة والتي كثيراً ما نشاهدها على الأواني النحاسية والبرونزية من أشكال آدمية أو صلبان أو طيور في أوضاع متنوعة كما نجد أحياناً نصوصاً قبطية هامة"(١).

"ومن خلال الزيارة الميدانية بالمتحف القبطى وجدت أن هناك العديد من القطع المعدنية المتعددة الأغراض سواء فى الاستخدامات المنزلية أو لأغراض دينية تتصل بالكنيسة، وسنتناول بعض الأمثلة البارزة من القطع المعدنية المبكرة السابقة على الإسلام فى مصر، وخاصة المرتبطة بالكنيسة بصورة أو بأخرى:

١- مجموعة من الأجراس البرونزية، القرن الثاني/ الثالث الميلادي.

٢- مجموعة مختلفة من المصابيح والمسارج البرونزية من عصور وأماكن مختلفة، القرن
 الرابع/ العاشر الميلادى.

٣- مباخر من البرونز ترجع إلى القرن الخامس الميلادي، أهناسيا، طيبة برقم "٥٠٠٥".

٤- أوان برونزية بعضها عليه زخارف هندسية، القرن الخامس/ السادس الميلادى بأرقام "١٢٢١-١٢٢١".

٥- أدوات موسيقية من النحاس. القرن الخامس، الفيوم، الشرفا، طيبة، المنيا، ومنها على سبيل المثال صاجات رقم "٥٨٨٧".

٦- شوريات (مباخر) من البرونز المخرم ترجع إلى القرن الخامس/ السابع الميلادى (منفذة بأسلوب السباكة)، ولا زالت كلمة شورية القبطية الأصل مستعملة إلى الآن.

٧- صلبان من النحاس ومنها صليب وهلال، ويوجد صليب من البرونز على شكل علامة (عنخ) عند قدماء المصريين رقم "١٣٤٤" القرن السادس الميلادي، شكل رقم (١).

<sup>(</sup>١) رؤوف حبيب، دليل المتحف القبطى، ص٧٥-٧٦، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٩٦٦.

٨- غلاف للكتاب المقدس وهو من الفضة مكتوب عليه باللغة اليونانية (إبراهام الأسقف) وكان أسقف أرمنت فى أواخر القرن السادس وأوائل السابع برقم "٩٩٦٢" وهو منفذ بأسلوب الضغط والنقش، ويوجد أمثلة أخرى لهذه الأغلفة ترجع إلى فترات تاريخية لاحقة.

ومن خلال معاينة بقية المعروضات بقسم المعادن فيما بعد الإسلام لوحظ استمرار وتقدم هذا الفن في القرون التالية للإسلام(١).

ويظهر أن مدينة الفيوم كانت لها شهرة بصناعة الأدوات المعدنية وعلى الأخص الكبيرة الحجم من النحاس أو البرونز، فعلى سبيل المثال عثر على عرش للبطريرك، وهو ذو قبة تحملها أربعة حوامل تعلوها الصلبان، وقد كتب نصوص بالأحرف القبطية فحواها اسم الصانع وتاريخ الصنع. أما رقم العرش فهو "١٣٤٣" (ويرجع تاريخه إلى القرن العاشر الميلادى) شكل رقم (٢).

أما بالنسبة لأشغال المعادن ذات النمط الثابت فى كنائس مصر القديمة وأديرتها فقد كتب لنا الفريد ج. بتلر فى وصف معمارى شيق أن دير مار مينا الذى يقع بين القاهرة ومصر القديمة يتميز بأن به فناء محاط بالأسوار مميز بنافورة مياه يتقدمها حاجز من القضبان البرونزية. ومن المحتمل أن يكون الأساس الأول للدير يرجع إلى القرن الرابع الميلادى، وقد تجددت الكنيسة فى ٧٣٠ ميلادية على يد البابا ثئودوروس.

ويأتى ذكر أشغال المعادن فى دير أبى السيفين عند وصف الباب المربع المنخفض لسور الدير والذى يرتكز على مفصلات وهو باب ثقيل مصفح بأربطة من الحديد، ومشدود بمتاريس فولاذية، وتقع هذه الكتلة الحديدية على بعد ست بوصات من الإطار الخشبى، ويعتقد بأنها ترجع إلى القرن العاشر الميلادى.

ثم يتعرض بتلر إلى دير الراهبات المعروف بدير البنات حيث يسرد ملاحظاته على أنه به المعديد من التصميمات الداخلة في الأشغال الحديدية للباب الرئيسي ذات قيمة جمالية عظيمة وهنا نرى تقدماً في مفهوم أشغال الحديد بأن تتعدى وظيفتها مبدأ الحماية.

وانتشرت الأبواب المصفحة في الأديرة التي تقع في الصحراء على سبيل المثال في دير القديس مقاريوس بالصحراء الغربية(٢).

<sup>(</sup>١) وزارة الثقافة - المجلس الأعلى للآثار، دليل المتحف القبطى، ص٨٨، ١٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) الفريد ج. بتلر: الكنائس القبطية القديمة في مصر، الجزء الأول، ص٥٥، ٧٧، ١١٩، ٢٤٩، ترجمة: إبراهيم سلامة إبراهيم.

وقد عثر في الفيوم على بابين كبيرى الحجم من الخشب، الأول رقم "١٢١٨" وهو محاط بإطار برونزى قد زين برسوم ملائكة وفي الوسط دائرة كبيرة من البرونز، ثم حولها أربع دواثر أخرى تتخللها صلبان وعليها نصوص يونانية، وهذه الدوائر صيفت بطريقة متقنة حيث تكون مع الدائرة الوسطى الكبيرة شكل صليب كبير، شكل رقم (٣)، أما الباب الآخر فهو ضخم رقم "١٢١٩" ولعله لمقبرة، وهو محاط بعصابة سميكة من البرونز تتصل بها صلبان عديدة صغيرة، وفي الوسط أيضاً يظهر فيه شكل صليب كبير ومتفرغ منه عدة صلبان صغيرة كذلك، وفي أعلاه دائرتان بداخل كل منهما صليب عليهما رسوم لصور قديسين، أما الرسوم الظاهرة على الصليب الأوسط الكبير فهي تمثل منظر الصلبوت، كما توجد نصوص يونانية على أفرعه الأربع وتعريبها (أيها السيد أعن أو ساعد نونا التي رحلت أو توفيت بسلام)، القرن العاشر المللدي" (١).

#### والخلاصة التي أمكن استنتاجها يمكن حصرها في النقاط التالية:

١- أن الفنان القبطى تمكن من استخلاص النحاس والحديد والفضة وعمل سبائك صالحة للصب فى قوالب من البرونز والنحاس الأصفر، وذلك فى فترات مبكرة فيما قبل الإسلام بمصر.

Y- اكتسب الفنان القبطى شهرة فى صناعة المعادن مكنت مصر من تلبية احتياجاتها من المشغولات ذات الأغراض العملية فى الحياة اليومية، وأيضاً فى الأغراض الدينية، كما بلغت هذه المشغولات ذات الأغراض العملية فى الحياة اليومية، وأيضاً فى الأغراض الدينية، كما بلغت هذه المشهرة لأن تصدر مصر منها إلى بعض الممالك الأوروبية حتى شبه جزيرة اسكندناوه.

Y- تمكن الفنان من تطريق الحديد وذلك منذ فترات مبكرة ترجع إلى القرن الثانى والثالث الميلادى وصنع منه سيوف وأقفال وموازين...إلخ. وذلك باستخدام أكوار لتسخين الحديد وتشكيله بالطرق.

٤- عمل الفنان القبطى على توظيف منتجاته من البرونز الذى يتكون من سبيكة النحاس والقصدير، وشكل منها منتجات منوعة ذات أغراض منزلية كأدوات المائدة وأدوات الجراحة والأوانى المنزلية.. إلخ. وكانت هذه المشغولات إما مصمتة أو مجوفة، وبذلك فإنه عرف كيفية صناعة القوالب والدلاليك المستخدمة في السباكة.

٥- وظف الفنان المشغولات المعدنية في كثير من الأغراض الكنسية لخدمة الدين، وذلك بعمل

<sup>(</sup>١) رؤوف حبيب، دليل المتحف القبطى، ٧٦.

الأجراس والمُبلبان والمسارج وبعض الأدوات الموسيقية.

3- استعان الطنّان السائع بمؤثرات ترجع أحيانا إلى أصول ساسانية كما هو الحال في عمل وؤس المتعان الطنّان السائع بمؤثرات ترجع أحيانا إلى أصول يونانية باستخدام نصوص عن المنتقب التيونائية القديمة واستخدام بعض الأشكال الحيوانية الخرافية مثل القنطور، كما استحدام المنان أحيانا عناصر مصرية قديمة كاستخدامه لعلامة (عنخ) أو أشكال الحيات المروفة كأحد الآلهة المصرية القديمة.

٧- عرف الفنان العديد من المهارات التنفيذية الخاصة بتشكيل رقائق المعدن كالضغط والحفر والتخميت والتخريم، وتأثير الأكسدة السطحية كما تمكن من صياغة الحلى الذهبية

ه استخدم الفنان الصانع الرموز المسيحية بكثرة في مشغولاته، سواء أشكال الصلبان أو وسوم الملائكة والقديسين وغيرها.

استمران وقد استمران التقليد استمران استمر هذا التقليد استمر هذا التقليد استمران وقد استمران وقد استمران التقليد استمران والمن بشكل طبيعياً لكانة القيوم المومان والمن ولكن في فن التصوير بشكل خاص والفن بشكل على والمن والفن بشكل على والمن وجوه الفيوم (١).

مه التشابه الواضح أيضاً في بعض النماذج القبطية والإسلامية وخاصة في القرنين الرابع وأخامس الهجري/ التاسع والعاشر الميلادي -على سبيل المثال أشكال المسارج البرونزية التي ويما تستخدم في أغراض الإضاءة.

١٤ - قلة النمائج التوافرة من أشغال المعادن ذات النمط الثابت وربما يسبب تهدم بعض المقابر والأديرة أو بسبب إعادة صهر المشغولات المعدنية في أغراض أخرى، وهناك بدايات باستخدام التصفيح بالمعادن كما وجدنا في في بعض الكنائس والأديرة في صورة مبسطة"(٢).

<sup>(</sup>١) أنْظُو معرض وجوه الفيوم بمتحف محمد محمود خليل، القاهرة.

<sup>(</sup>٢) استِنتاج المؤلف.





شكل ١- صليب من البرونز على شكل علامة (عنخ) القرن السادس الميلادى. المتحف القبطى. (نقلا عن دليل المتحف القبطى)

شكل ٢- عرش للبطريرك ذى قبة تحملها أربعة دعائم القرن الرابع الميلادى م. الفيوم. ( قسم التصوير بالمتحف ١٩٧٤ سنة)



شكل ٣- باب مقبرة من إنتاج الأقباط. القرن ٤ هـ/ ١٠٠م. (قسم التصوير بالمتحف القبطي)

#### ثانياً: فجر الإسلام في مصر:

عصر الولاة منذ زمن الخلفاء الراشدين وحتى نهاية العصر الأموى:

(۲۱هـ/ ۱۲۲م \_ ۱۳۲هـ/ ۲۹۷م)

"عندما قام عمرو بن العاص بفتح مصر عام ٢١هـ/٦٤٣م وانتشر الإسلام بين ربوعها كانت الصناعة والفنون قد اشتهرت منذ تاريخها القديم بتفوق أهلها في عدة صناعات، وكان من بينها المعادن. وكان الفتح الإسلامي بداية عهد جديد تخلصت فيه الكنيسة المصرية من أعمال الظلم والعدوان الذي تعرضت له، وتمتع الأقباط بكامل حريتهم الدينية التي سلبها منهم الحكام البيزنطيين وانتشر التسامح الديني، وأعطى عمرو بن العاص ميثاقاً يؤمن فيه الأقباط على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، وفي الولاية الثانية لعمرو بن العاص (٣٨-٤٠هـ) بدأت عمارة وتجديد الكنائس في مصر"(١).

والمرجع أن الأسلوب القبطى فى صناعة المعادن قد استمر طوال القرن السابع والثامن فى مصر وذيك بسبب الانشغال فى هجرة القبائل واستتباب الأمور فى البلاد وعملية التعريب والحاجة إلى اندم المسلمين مع أهل البلاد الأصليين.

"ومع ذلك اشتمات الفسطاط العاصمة الإسلامية الأولى آنذاك مصانع سميت (المسابك)، فقيل مسابك النجاس، ومسابك الفولاذ... إلخ. وذلك لغرض صناعة الأسلحة والآلات الحربية، علاوة على الأدوات المنزلية والتحف المختلفة، وقد أشار بعض المؤرخين إلى هذه المسابك بالفسطاط، وقد وجدت دار النحاس بالقرب من سويقة معتوق، وسوق النحاس بالقرب من جامع عمرو بن العاص، وتضم السوق مجموعة من الحوانيت لبيع الأدوات المنزلية وغيرها من المستلزمات المصتوعة من النحاس، بالإضافة إلى صناع الحديد وغيرهم شن أصحاب الحرف"(٢).

"وقد كانت العاصمة المصرية الفسطاط تزخر بالعديد من أصحاب الحرف في الدروب والخوخ (الشوارع الضيقة) أو الحارات التي تحمل أسماء الحرف مثل درب الحدادين، وزقاق السباكين، وتشير حفائر الفسطاط أيضاً إلى تلك الأنابيب الصغيرة المصنوعة من النحاس المستخدم في جدران البيوت بمدينة الفسطاط.

<sup>(</sup>١) آمال جورجي شحاته: التأثيرات الإسلامية الفنية على التحف المدنية الكنسية في ضوء مجموعة المتحف القبطي ص٥٦٥-٢٠، كلية الآثار، جامعة القاهرة.

<sup>(</sup>٢) السيد طه السيد: الحرف والصناعات في مصر الإسلامية، ص١٥٨-٢٠٥، الهيئة العامة للكتاب.

وبالإضافة إلى الفسطاط فقد احتفظت الإسكندرية بعد الفتح الإسلامى بما اشتهرت به من صناعة التحف المعدنية التى كانت تصدر إلى القسطنطينية منذ العصر الرومانى والبيزنطى، ومما لا شك فيه أن الفيوم وعاصمتها (ارسينوى) والبهنسا أيضاً ظلت تنتج الأوانى المعدنية فى فجر الإسلام ومنها الصنج المعدنية والأوزان المختلفة، وقد وصلت مجموعة من الصنج العربية تحمل أسماء بعض الأمراء من قبل خلفاء الأمويين والعباسيين.

وقد نقل الصناع المسلمون بعض الأدوات القبطية التى كانت تستخدم فى بعض مظاهر الحياة اليومية، على سبيل المثال المسارج والشمعدانات ذات القاعدة التى ترتكز على ثلاثة أرجل ويعلوها عمود يحمل قرص من النحاس، وفى القرنين السابع والثامن الميلادى بدأ الصناع المسلمون تقليد الأقباط فى صناعة أشكال معدنية كثيرة من النحاس والبرونز"(۱).

وأمثلة ذلك في الفن القبطى وهي من أروع المسارج المحفوظة بالمتحف القبطى وهي مصنوعة من البرونز يبلغ ارتفاعها ١٥ سم ترتكز على حامل من البرونز، وقاعدة هذا الحامل ترتكز على شكل صليب يحيط به هلال ومصدرها غير معروف، وأمكن تأريخها بنهاية القرن السابع الميلادي والمثال الثاني لمسرجة من البرونز من إنتاج الأقباط ترجع إلى القرن الثاني/ الثالث الهجري ـ الثامن/ التاسع الميلادي وتحمل في أعلاها شكل الصليب محاطاً بجامة مستديرة، ويرتكز الحامل على ثلاثة أرجل تمثل حوافر الخيل وهي محفوظة بالمتحف القبطي بالقاهرة"(٢).

"وفى كتاب حفريات الفسطاط لوحة توضع لنا مقابض وأساور ومفصلات معدنية... إلخ. وقد قام بجمعها د. على بهجت، ومسيو ألبير جبرائيل العالمان الأثريان، وتضم مجموعة من أدوات طبية أيضاً (ملقاط، ملعقة، إبرة طبية مجوفة، حلى على هيئة خلخال وخاتم، وأجزاء من حلايا أبواب) شكل رقم (٤)"(٣).

<sup>(</sup>١) آمال جورجي شحاته: مرجع سابق ص ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) في الواقع أنّ القطعتين اختارهم لي الدكتور: فكيتور جرجس مدير المتحف القبطي وكان ذلك في سنة ١٩٧٣ وقد تفضل بالتعليق الشفوي عليهما، ولم أتمكن من معاينتهما وذلك لتشوين الجزء الخاص بالمعادن في المتحف، ولكن سيادته عرض علي صورة فوتوغرافية من قسم التصوير بالمتحف تفي بالغرض.

<sup>(</sup>٣) د . على بهجت، مسيو البير جبرائيل، حفريات الفسطاط، لوحة ٢٩ .

"وقد أمدنا السيد محمد عبد الهادى مفتش الحفائر بكلية الآثار بمعلومات قيمة عن تلك المجموعة قائلاً إنها تنتمى إلى عصور مختلفة ما بين قطع معدنية فاطمية وأيوبية ومملوكية كما يلى:

الشكل أ، ب، ج، من العصر الفاطمي.

- الشكل د : يمثل أسد من العصر المملوكي في عهد الظاهر بيبرس في أوائل القرن السابع الهجري/ الثالث عشرالميلادي إذ أن الأسد في استخدم في كثير من الرنوك الخاصة ببيبرس، ويقول الدكتور ميشيل ماينكه أن الأسد هو أشهر شعار مملوكي، وذلك لارتباطه بأهم سلطان مملوكي والمؤسس الحقيقي للدولة المملوكية، الظاهر بيبرس سنة ١٦٦٠م ـ ١٢٧٧م.
- الشكل هـ : يمثل تمثالاً جالساً من العصر الفاطمى تتضح فيه التأثيرات الساسانية حيث الجلسة والنظرة الأمامية للوجه وتسريحة الشعر.
- الشكل و : لا يمكن أن يكون قبل العصر الفاطمى، حيث رسمت بعض الرسوم الآدمية أى التي تمثل الإنسان، والرسوم الحيوانية في شكل جامات مستديرة على نصف باب.

الشكل ز: : ملقاط من العصر الملوكي.

- الشكل م، ن: من العصر الفاطمى حيث شكل الطاووس الذى استخدم كثيراً في الرسومات الساسانية التي ازدهرت في العصر الفاطمي.
- الشكل ل : مجموعة من الأدوات الطبية التى تحتوى على ملقاط وإبرة، وقد عثر عليهما قريباً من السطح بالنسبة لطبقات الأرض في الفسطاط لذلك يرجح أنهما من العصر المملوكي.
- الشكل ح: يمثل حيوانين متقابلين ذات تأثيرات ساسانية، والتى ازدهرت فى العصر الفاطمى.
- الشكل ط : قطعتان من الحلى إحداهما لخاتم والأخرى خلخال يرجح أنهما ترجعان إلى العصر المملوكي.
- الشكل س : قطعة معدنية لا يستدل على وظيفتها تماماً. عليها رسومات نباتية جدولة ترجع إلى العصر الأيوبي أو المملوكي استناداً إلى شريط الكتابات النسخية التي وجدت أسفل الشكل.

الشكل ك : قطعة قريبة من شكل شمعدان يحتمل أنها ترجع إلى العصر الفاطمى، على أنها تذكرنا بطريقة صناعة الشمعدانات التي ازدهرت في العصر الفاطمي(١).

وربما تمدنا الحفريات في المستقبل بمعلومات حديثة تلقى المزيد من الضوء على تلك الحقبة منذ فجر الإسلام في مصر.

#### أشكال المعادن ذات النمط الثابت:

إن الأثر المعمارى النادر الذى تبقى منذ حكم الولاة خلال الخلفاء الراشدين هو جامع عمرو بن العاص والذى شيد فى ٢١ هـ/ ٦٤٣ م وقد حدثت به تعديلات كثيرة حتى إنه فقد معالمه تماماً، ولقد دلت المراجع التاريخية على أنه كان فى حالة بدائية جداً من البناء، إذ استخدمت جذوع النخل كأعمدة حاملة وسعف النخيل لتغطية سقف الجامع، وبذلك لا نتوقع أن يحتوى على آثار من المعادن ذات النمط الثابت المتربطة به (٢).

"أما في العصر الأموى فقد تخلفت عنه بعض الأبواب المصفحة في العمائر الإسلامية المبكرة، ونفذت صفائحها بدقة وجمال من الذهب والفضة والنحاس حتى أشاد بها الرحالة والمؤرخون، وقد ظهرت أقدم الأمثلة للأبواب الخشبية المصفحة في قبة الصخرة ٧٧هـ - ٢٩٦م حيث يذكر القرماني المؤرخ أن الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان عندما شيدها جعل كل من أبوابها مصفحة بصفائح الذهب والفضة، ثم أعيد تصفيحها بأمر الخليفة العباسي المقتدر بالله في ٢٩٢ هـ/ ٩٠٨م "(٢).

"ورغم أن قبة الصخرة أثر معمارى يقع خارج مصر إلا أنه يعتبر حلقة هامة من حلقات تاريخ أشغال المعادن ذات النمط الثابت. أى المرتبط بالعمائر الإسلامية، وتوجد أشكال البرونز الثابتة فى المثمن الأوسط فوق الأربطة الخشبية وفى بواطن العقود والتى تنوعت بشكل مثير يعكس غنى فنى ومهارة فى الأداء كما يبدو فى شكل رقم (٥). والتفاصيل الملحقة فى شكل رقم (٦) التى توضح مقارنة بين أهم الوحدات الزخرفية وأصولها الأولى" (٤).

Cresswell: Early Moslim Architecture, figure No. 40-45.

<sup>(</sup>١) رأي شفوي من السيد محمد عبدالهادي، مفتش حفائر بالفسطاط، كلية الآثار، ١٩٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: كمال الدين سامح: العمارةالإسلامية في مصر ص١٢، ١٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٧.

<sup>(</sup>٣) طه عبدالقادر يوسف، الأبواب المصفحة في عهد السلطان حسن، كلية الآثار، جامعة القاهرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: كريسويل، العمارة الإسلامية المبكرة، الجزء الأول

والمعروف أن عبدالملك بن مروان عند إقامته لقبة الصخرة قد استعان بعمال سوريين ومصريين ومن الكوفة والولايات الإسلامية تحت إشراف مهندس إيرانى فاستعار العمال السوريين من الفنون المحلية بعض العناصر مثل قرون الرخاء ونبات الاكانتس وأكاليل الغار التى تعلوها رسوم الفواكه والنباتات والتى ترجع إلى أصول هلينستية.

وهناك أيضاً تأثير إيرانى يبدو فى حبيبات اللؤلؤ التى تحد الأشكال النباتية والمعروف أن هذا التقليد قد انتشر فى أشغال المعادن فى إيران بالإضافة إلى التصاوير الموجودة فى قصر الحير الغربى فى الشام"(١).

ويحدثنا البريشت مدير متحف برلين، القسم الإسلامي، قائلاً: "في الواقع أن تطور الفن الإسلامي قد مر بعدة مراحل كانت البداية فيها تبني الفنون المحلية في البلاد المفتوحة، والمعروف أن خلفاء بني أمية (٦٦١ ـ ٧٤٩م) قد استقدم وا المواد والصناع من الولايات الإسلامية من أجل أعمال البناء للمدن والقصور والمساجد، وعمل في قبة الصخرة عمال من مصر وسوريا ومكة، واستمر هذا التقليد حتى الحكم العباسي عند بناء مدينة بغداد واستمد الفن الإسلامي المبكر عناصره الأساسية من مصدرين هامين: المسيحي الشرقي، ومن الفن الساساني حيث وجدا جنباً إلى جنب"(٢).

"وأننا نجد فى زخارف قبة الصخرة ما يشير إلى هذا المزج بين الفنين الهلينستى فى مصر والشام والساسانى الذى قام فى إيران قبل الإسلام، ولقد أشار فريد شافعى فى تقسيماته الأربعة بتطور الفن الإسلامى أن المرحلة الأولى من هذا الفن والتى يندرج تحتها الأثر المشار إليه تتميز بالاستعارة من الفنون السابقة على الإسلام وهى مرحلة استمرت خلال القرنين الأول والثانى الهجرى/ السابع والثامن الميلادى"(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر الجزء الخاص بالمادن: Vol. IV. انظر الجزء الخاص بالمادن:

<sup>(</sup>٢) البريشت: مذكرات . The Origin of Islamic Art كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٧٥ .

<sup>(</sup>٣) فريد شافعي: العمارة العربية في مصر الإسلامية.

والشكل رقم (٦) يوضح تحليل ومقارنة بين بعض الوحدات الزخرفية المنفردة والموجودة فى بواطن العقود والأربطة الخشبية Tie Beams بالمثمن الأوسط داخل قبة الصخرة والمنفذ من البرونز ونظيرتها في الفنون السابقة على الإسلام.

(٦-أ) قرن رخاء Corn Scopia: وهذه الوحدة نراها فى الشكل رقم (٥-أ) السابق ويتفرع منها ثمار العنب وأوراقه وتحيط بها حبيبات بيضاوية ووحدات زهرية فى مقارنة مع نظيرتها فى شكل (٦-ب) المنفذة بالموزايكو فى كنيسة سان فيتال، رافينا، القرن السادس الميلادى.

( $^{7}$ -جـ) إناءان مختلفان من الإشرطة البرونزية Vases وهذه الوحدة نراها فى الشكل ( $^{0}$ -جـ) السابق يحيط بها ثمار العنب وأوراقه فى مقارنة مع نظيرتها فى ( $^{0}$ -د) المنفذ من العاج فى كرسى الأسقف ماكسيليمان – القرن السادس، رافينا.

( $\Gamma$ -هـ) ثمار الصنوبر Pine tree: وهذه الوحدة نراها فى الشكل رقم 0-ب، و) محاطة بزخارف من نبات الاكانتس وحبيبات اللؤلؤ فى مقارنة مع مثيلتها السابقة ( $\Gamma$ -و) والمحاطة بأوراق الاكانتس وهى تفاصيل من تاج عمود محفوظ فى نابلس، المتحف القومى، القرن الأول الميلادى( $\Gamma$ ).

and the second of the second o

<sup>(</sup>۱) انظر: 1 Cresswell: Early Moslim Architecture Vol 1 Part 1



شكل ٤- قطع معدنية عثر عثر عليها في حفريات الفسطاط. أزمنة متفاوتة. ( من كتاب بهجت وجبرائيل: حفريات الفسطاط)

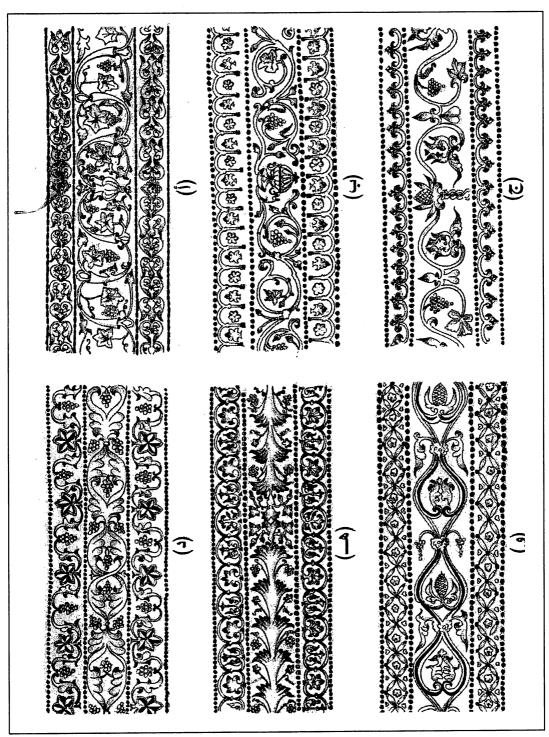

شكل ٥- مجموعة من الأشرطة البرونزية. المثمن الأوسط بقبة الصخرة. القدس ٧٢ هـ. ( نقلا عن كريسويل)



(ب) قرن الرخاء بالمرزايكو في كنيسة سان ڤيتال داڤيينا ـ القرن السادس الميلادي



(أ) قرن الرخاء في أشغال البرونز في قبة المدخرة بيت المقدس ٧٢هــ ١٩٩٦م



(د) إناء للزهور من العاج لكرسى الأسقف ماكسليمان القرن السادس الميلادي



(جـ) إناءان مختلفان من الأشرطة البرونزية في قبة الصخرة ٧٧هــــ ٦٩١م



(و) تفاصيل من تاج عمود محفوظ في نابلس ــ المتحف القومي، القرن الأول



(هـ) أحد كيزان الصنوبر في الأشرطة البرونزية في قبة الصخرة

شكل ٦- مقارنة بين بعض العناصر الزخرفية في قبة الصخرة ونظيرتها في الفنون الأوربية. (نقلا عن كريسويل)

#### ثالثاً عصر الطولونيين: (٢٥٤ ـ ٢٩٢ هـ) (٨٦٨ ـ ٩٠٥م)

"حكم الطولونيون مصر حوالى أربعين سنة، وخلفوا لنا آثاراً متعددة أهمها مدينة القطائع وهى حاضرة مصر الجديدة زمن أحمد بن طولون، وقد أقيم فى عهده قصر كبير سمى بالميدان، والبيمارستان (مستشفى) والقناطر المسماة باسمه، ويهمنا فى هذا المجال الأثر الوحيد المتبقى من هذه الفترة وهو جامع أحمد بن طولون، الذى بنى فى (٢٦٣ ـ ٢٦٥ هـ) (٨٧٦ ـ ٨٧٨) وقد أدخلت إلى المسجد عدة تعديلات فاطمية فى عصر الخليفة المستنصر سنة ٧٠٠ هـ - ١٠٧٧ م وأخرى فى عهد السلطان لاجين المنصوري\* سنة (١٩٦هـ ـ ١٢٩٦م)، وتتميز المأذنة فى هذا الجامع بالتأثر بالأساليب المعمارية السائدة فى العراق"(١) ثم تعديلات أجرتها دار حفظ الاثار العربية فى بداية القرن العشرين، ويقوم المجلس الأعلى للآثار حالياً عام (٢٠٠١ ـ ٢٠٠٢) ببعض أعمال الإصلاح والترميم.

"وذكر المقريزى وابن دقماق ثانى أن المنارة كان عليها (عشارى)\*\* وقد بقيت حتى سقطت فى سنة (١٠٥هـ ـ ١٦٩٣م)"(٢).

ويعنينا في هذا المجال أن نتعرف على أشغال المعادن ذات النمط الثابت التي نفذت في هذا الجامع، والتي تتضح على أبواب الجامع الخارجية وموضح أحدها في الصورة الفوتوغرافية شكل رقم (٧) والرسم التخطيطي لها وبعض القطاعات التنفيذية التي اتبعت لصناعة مثل هذه الأبواب وللجامع ٤٢ باب، وهي مصنوعة من الخشب المصفح مقاس ٢,٥ متر عرض ٢ متر ارتفاع، وغطى كل من مصراعي الباب بألواح معدنية من النحاس تثبت بواسطة مسامير مشكلة يدوياً لزخرفة الأبواب وتقويتها ولإحكام تثبيت وشد الألواح الخشبية، وينتظم على امتداد الباب ثلاث مساحات أفقية من رقائق النحاس، أما المسامير فقد التوت من خلف الباب بطريقة حلت محل البرشام في عصرنا الحالي، ويتخلل الأشرطة الأفقية أربعة صفوف من دوائر ربما صنعت من الحديد المطروق أو النحاس، وقد زودت بأطراف مدببة كالمسامير لتثبيت تلك الدوائر المعدنية.

ولقد اتبع الفاطميون عند فتحهم لصر نفس الأسلوب الزخرفي المبسط تقريبا عندما

<sup>(\*)</sup> السلطان لاجين هو الملك المنصور حسام الدنيا والدين لاجين المنصوري والي مصر بعد خلع الملك العادل كتبغا في سنة (١٩٦٦هـ ـ ١٢٩٦م) وقد قام بعمارة وإصلاحات عديدة بالجامع.

<sup>(</sup>١) انظر: د. أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها ـ المدخل.

<sup>(\*\*)</sup> العشاري هي سفينة من البرونز يأكل منها الطيور الحبوب، وقد وجد مثال آخر لها فوق قبة الإمام الشافعي في العصر الأيوبي.

<sup>(</sup>٢) د. كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر ص٢١، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

أقاموا أبواب القاهرة واستمر هذا النمط فى تصفيح الأبواب فى فترات تاريخية متعددة لاحقاً. ولم يقتصر تطبيقه على عنصر معمارى محدد بل انتشر فى بوابات المدن والوكالات والقلاع.. إلخ.

ولقد قصد الصانع في هذا النمط هدفاً إنشائياً ووظيفياً، وهو ربط الألواح الخشبية دون الحاجة إلى استخدام مادة غروية للتثبيت وفي نفس الوقت فإنه من الناحية التشكيلية الفنية فقد عمد الفنان إلى استخدام أسلوب هندسي مبسط في تكرار سهل لشففه بالأشكال الهندسية كالدوائر والمربعات والمعينات وهكذا .. وإن لم تكن تلك الأبواب غنية من الناحية التشكيلية إلا أنها تمثل مرحلة انتقالية تمهد إلى بلورة شخصية متميزة للفن الإسلامي(١).

"والواقع أن عملية تصفيح الأبواب لها أصول تاريخية منذ الحضارات القديمة. فقد عرف التصفيح في العراق القديم ومن أمثلتها بوابات "تلاوات" المحفوظة في المتحف البريطاني، كذلك صفحت أبواب قصر "سارجون" في خرسباد في ٧٢٢ ـ ٧٠٥ ق. م، وظهرت صناعة التصفيح في عصر الدولة الساسانية ٢٦٦ ـ ٢٤٢م، وانتقلت بعد ذلك إلى الفن الإسلامي بعد أن أصبحت إيران واحدة من أقاليم الدولة الإسلامية في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي"(٢).

"وخلف أحمد بن طولون في مصر ابنه خمارويه، وقد أجمعت المصادر على عظم ثروة مصر في عهد خمارويه وعلى إسرافه وكثرة منشآته، ويعطينا المؤرخ "أبى المحاسن" صورة على ذلك بقوله (لما ملك خمارويه الديارالمصرية بعد موت أبيه أحمد بن طولون، أقبل على عمارة قصر أبيه وأخذ الميدان المجاور فجعله بستاناً، وزرع فيه أنواعاً من الورود والرياحين، وكسا أجسام النخل نحاساً مذهباً حسن الصنعة، وجعل بين النحاس وأجسام النخل مزاريب من الرصاص وأجرى فيها الماء)"(٢).

ومن هذه الأقوال يتضح لنا أن ذلك إن دل على شيء، فهو يدل على بذخ الحكام ورقى الصناعة والفنون ولاشك أن فن تشكيل المادن قد حظى بنفس الأهمية على الرغم من عدم وجود صورة واضحة عن تلك الفنون في هذه الفترة.

<sup>(</sup>١) دراسة ميدانية للمؤلف.

<sup>(</sup>٢) طه عبد القادر يوسف: الأبواب المصفحة في عهد السلطان حسن ص٩٥، كلية الآثار، قسم الآثار الإسلامية، جامعة القاهرة.

<sup>(</sup>٣) د. سعيد عبد الفتاج عاشور: مصري في العصور الوسطي من الفتح العربي حتى الغزو العثماني ص ١٠٣.



شكل ٧- أحد الأبواب المصفحة بجامع أحمد بن طولون. ( تصوير مباشر من الآثر)

#### الفصل الثاني

### أشغال المعادن ذات النمط الثابت في العصر الفاطمي (۲۵۸ هـ/ ۲۵۹م ـ ۲۲۵هـ/ ۱۱۷۱م)

الله الخلافة بفضل على ١٥٨ هـ/ ٩٥٩م وقد تولى المعز لدين الله الخلافة بفضل قائده جوهر الصقلي، وقد بلغت صناعة المعادن درجة كبيرة من التقدم تتفق مع ما ذكره المقيريزي من نشاط الصناعات المعدنية في ذلك العصير، وما كانت تحويه قصور الخلفاء الفاطميين من تحف نادرة"(١) ولقد خلف الفاطميون عدة آثار معمارية لايزال معظمها باقياً بالرغم من الشدائد التي ألمت بالقصور والآثار المعمارية الفاطمية في عصور لاحقة.

وقد زخرت القاهرة في العصر الفاطمي بالمباني وامتدت حدودها إلى القرب من موضع العسكر والفسطاط وقد تخلف عن هذا كله أجزاء من أسوارها وبواباتها وبعض من مساجدها ومشاهدها ولسوف نتناول هذه الآثار المعمارية تبعأ لتسلسلها التاريخي موضحين المشغولات العدنية ذات النمط الثابت والمرتبطة بها . أولاً: الأسوار واليوابات: عليه المراه الم

و "عندما بني جوهر الصقلي مدينة القاهرة ٢٥٩ هـ/ ٩٥٩م كانت أهم البوابات في عصر جوهر بوابة الفتوح في منتصف الأسوار الشمالية وبوابة زويلة في منتصف الأسوار الجنوبية، وكان يصل بين هاتين البوابتين الطريق الرئيسي الذي أطلق عليه "بين القصرين"، ثم تهدمت الأسوار التي يناها جوهر الصفقلي بعد فترة فجددها أمير الجيوش بدر الجمالي في أيام الخليفة السنتصر بالله حيث بدأ فيها في د ٨٠ هـ/ ١٠٩٧م وتم بناؤها سنة ٤٨٥ هـ/ ١٠٩٢م. ونقل بدر الجمالي جزءاً من الأسوار الشمالية مسافة مائة وخمسين متراً تقريباً إلى الشمال، كما نقل جزءاً من الأسوار الجنوبية مثل تلك المسافة إلى الجنوب، وقد بنيت الأسوار الجديدة جزء منها بالآجر، ومعظمها من الحجارة، وأقام بدر الجمالي ثلاثة بوابات جديدة عظيمة من الحجارة هي باب النصر وباب الفتوح شمالاً وباب زويلة جنوباً، شكل رقم (٨) وما تزال هذه البوابات قائمة إلى اليوم. ويعتبر باب زويلة الأحدث تاريخاً "(٢).

<sup>(</sup>١) د. سعيد عبد الفتاح عاشور: مصر في العصور الوسطى منذ الفتح العربي حتى الغزو العثماني ص٢٧٦، ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها: الجزء الأول، العصر الفاطمي، ص٢١-٢٤، دار المعارف.

والملاحظ أن الأبواب الثلاثة المتبقية (النصر والفتوح وزويلة) من الأبواب المصفحة بالمعنى والمثبت بها مسامير حديدية تعمل على تقوية الباب وهي من المسامير "المكوبجة" أي المكتفة عن الخلف للتأكد من متانتها، بالإضافة إلى شرائح المعدن التي استخدمها الفنان الصائع لشد الألواح الخشبية التي يتكون منها مصراعي الباب الخشبي، والشكل رقم (٩) يمثل جزءاً من الباب المصفح بالمعدن الموجود في باب زويلة، والملاحظ أن هذا الأسلوب في تصفيح المعنى انتشر فيما بعد في كثير من الآثار الإسلامية مع تنوع أشكال رؤوس المسامير لتأخذ شكل المربع والمعين والدائرة والمضلع... إلى آخره كما في شكل رقم (١٠).

والملاحظ أنه بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية كانت شعوب أوروبا الشمائية تقوى أبواب الكنائس بخوص من الحديد تثبت على الأبواب الخشبية عن طريق قريبة الشبه من سابقتها في العصير الإسلامي المبكر (١).

#### ثانياً: المساجد:

#### ا- الجامع الأزهرة (٢٥٩ ـ ٢٦١ هـ) ( ٩٧٠ ـ ٩٧٣ م)،

"يعتبر الجامع الأزهر أقدم مسجد أقيم في عديتة القاهرة، وقد جدد الجامع الحاكم بأمر الله، ولم يبق من أثره الآن سوى باب من الخشب محفوظ بمتحف الفن الإسلامي وأدخلت على الجامع إضافات عديدة، أهم ما يعنينا الموسة الطبيعية الواقعة على يمين العاخل من الباب المعروف بباب المزينين"(٢) حيث النافنة البرونزية والشكل قد (١١) يوضح لنا الواجعة الرئيسية للجامع.

"وقد أنشأ المدرسة الطيبرسية هذا الدين طيبرس الخازندار قيب الجيوش في دولة النباصر محمد بن قلاوين وجعلها مسجعاً وقرر بها دوساً الفقياء الشافعية والتهت عمارتها في ٧٠٩ هـ/ ١٢٠٩ م وقد وصف لنا المقابري الشبابيك النجاسية المفرغة بأشكال هندسية، وقع وتعتبر ثانى نموذج من النجاس المصبوب إذ أن الأول في شبابيك قية الصالح نجم المعين، وقع دفن الأمير طيبرس في ٧١٩ هـ/ ١٣١٩ في وجديد المرحين كتخدا عام ١١٩٠ هـ/ ١٧٧٦ م. وجددها الخديو توفيق باشاً منذ ١٣٠٦ هـ/ ١٨٨٨ من ضمن أعمال التجديدات بالجامع، ولكنه أبقى على الشبابيك النجاسية (٣).

<sup>(</sup>١) انظر ايشهايم: طرز الحديد الزخرفي ص٢، لوحة رقم ١، ٨ Harry Eichheim ٨.

<sup>(</sup>٢) وزارة الأوقاف: مساجد مصر، الجزء الأول.

<sup>(</sup>٣) حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية، ص٥٦-٥٩.

وقوام الزخرفة أطباق نجمية في هذا الشباك، تتكون من عشرة أضلاع متفرع منها كندات لتعطينا مسدسات يتفرع منها لوزات صغيرة ثم كندات يلى ذلك نجوم غاية في التناسب، وتحتوى تلك الأشكال المسدسة الأضلاع على شكل حيواني يمثل أرانب تلتصق أيديها وأرجلها وأذناها بأركان الأشكال المسرونزية إلى وتنتمى تلك الأشكال البرونزية إلى السلطان لاجين ٦٩٦ هـ/ ١٢٩٦ م، والملاحظ أن هذا النمط من الزخارف قد انتشر بكثرة في أواخر العصر الفاطمي كما يدل على ذلك الأعمال المبكرة مثل محراب السيدة رقية من الأخشاب ويعتبره المؤرخون من النوع المركب من الزخارف الهندسية (أي أنه خرج من حيز الخطوط الرأسية والأفقية والمائلة إلى تكوين وحدات هندسية متكاملة).

ونرى أنه بالرغم من أن العناصر الحيوانية قد حدت قليلاً من جفاف الخطوط الهندسية لتعطى الشكل حيوية وديناميكية، إلا أن تلك العناصر الحيوانية لم تخدم التصميم بصورة مناسبة، ويبدو من النموذج أن الفنان كان حديث الخبرة بفن السباكة حيث يفتقد الشكل إلى الدقة في مجال سبك المعادن ويعتقد أن أسلوب السباكة المتبع كان في قوالب من الحجر أو الشمع وسبب ذلك الترجيح انتشار هذا الأسلوب في شمال أفريقيا والأندلس في فترة قريبة من هذا الوقت، والواقع أن المساحة الكبيرة للنافذة تجعل من الضروري تقسيم المسطح المعدني إلى أجزاء مناسبة، ثم لحام الأجزاء بلحام النحاس وباستخدام بوري لحام مناسب.

#### ٢- مسجد الصالح طلائع ٥٥٥ هـ/ ١١٦٠ م

"أنشأ هذا المسجد الصالح الطلائع بن زريك الذى كان والياً فى صعيد مصر، ثم ولى الوزارة فى خلافة الفائز بنصر الله عاشر الخلفاء الفاطميين بمصر، ويقع المسجد خلف باب زويلة، ويتوسط الواجهة باب خشبى ذو مصراعين، وتزدان وجهته الخلفية بحشوات محلاة بزخارف فاطمية جميلة محفورة على الخشب، وصفحت من الأمام بتشكيلات هندسية تحتوى زخارف نباتية كما فى شكل (١٣)، وقد أودع الباب فى دار الآثار العربية (متحف الفن الإسلامى) ويعتبر أقدم باب نحاسى بمصر، وقد عمل الباب الجديد على مثاله(١). وهناك جدل بخصوص هذا الباب على أنه يرجع إلى عصر الماليك البحرية.

وقوام الزخرفة مثمنات ونجوم كما يتضح من التفاصيل شكل رقم (١٤) تتخللها الزخارف

<sup>(</sup>١) حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية، ص٩٧-٩٩.

الهندسية وزخارف نباتية أخذت من أسلوب التزهير والتوشيح الذى عرف في الزخارف الفاطمية وسنفى هذه النقطة بالشرح.

"التوشيح العربى هو اصطلاح زخرفى يقصد به التعريف عن مجموعة مكررة تملأ الفراغات وتتكون من عنصرين زخرفيين أو أكثر، قوامه الجمع بين الخطوط، وقاعدة ذلك الجمع أن يبدأ الفنان عمله بتقسيم المسطح المراد زخرفته إلى مناطق رأسية وأفقية تتكون من مربعات ومستطيلات، ثم يحدد الرسام نقطة تقاطع قطرى كل منها ويجعل من هذه النقطة مراكز يرسم حولها داخل المناطق مربعات أو مستطيلات متداخلة، وحيث تتكون منها مضلعات نجمية أى أن رؤوس هذه المضلعات تنتهى بمثلثات وكان أبسط هذه الأشكال هو المضلع الثنائى الرؤوس إذ إنه يتكون من تداخل مربعين أو تقاطعهم كما في الشكل رقم (١٥).

ويمد بعد ذلك الرسام أضلاح المضلع النجمى داخل حدود المنطقة الرئيسية لتلتقى بأضلاع مضلع نجمى آخر مجاور للأول أو مختلف عنه بعدد رؤوسه أو فى طول أضلاعه وأخيراً تبدأ عملية الامتداد أو الالتقاء من جديد خارج المنطقة الرئيسية المجاورة، ويتكرر رسم هذه الأشكال الهندسية من منطقة إلى منطقة تكراراً لانهائياً افتراضياً لا يوقفه حدود السطح المعد للزخرفة، وقد أسفرت هذه العملية عن ابتكار أشكال عديدة من المضلعات النجمية وتشكيلات هندسية لا حصر لها.

هذا الخطوة الهندسية الأولى وتتعبها الخطوة النباتية وقوامها الشريط أو الفرع أو الغصن وأول ما يعنى به الرسام هو أن يحدد الطريق الذى يسلكه هذا الغصن النباتى داخل أشكال هندسية كما يحرص على أن يكون سمكه وعرضه واحداً، ثم يقوم الرسام بتوزيع تموجات هذا الغصن وانحناءاته وتطابقاته ومداخله ومخارجه، في أشكال هندسية توزيعاً توقيعياً مصحوباً بالتناسق، ويعتمد هذا التناسق على نظرية أخرى هي نظرية التعانق، وهي التي اصطلح البعض عليها بالتشابك أو التداخل والتعانق غير التضفير، وأن كان يتصل به أو يتفرع منه"(١).

"وبعد الانتهاء من تحديد الإطارات الهندسية والأغصان النباتية يعنى الرسام بحشو الفراغات الناتجة عن التقابلات والتقاطعات الهندسية والتموجات والانعطافات النباتية ويرسم أشكالاً أخرى من وريقات أو سعف أو براعم أو زهيرات أو ثمرات بحيث تملأ هذه الفراغات، وبحيث تنبسط من الأغصان أو تتكئ عليها ويراعى الرسام في تنسيق الأشكال أن

<sup>(</sup>١) د. أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها: الجزء الأول، العصر الفاطمي، ص١٨٣، دار المعارف.

تتناسب أحجامها وتناسب أوضاعها من وبحيث التقابل أو التعانق مع ناحية أخرى.

ويراعى الفنان كذلك فى تنسيق هذه الأشكال جميعاً مظهراً عاماً آخراً هو مظهر التماثل وذلك أن المجموعة التى رسمها الفنان فى منطقة يجب أن تتصل بمجموعة مماثلة فى المنطقة التى تدنوها أو تجاورها تماثلاً متقابلاً أو تماثلاً عكسياً، ومعنى ذلك أن التماثل فى هذه الأشكال لا يقتصر على العناصر داخل المنطقة الواحدة، بل يشمل المجموعات الصغرى فى تلك المناطق جميعاً ومن هذا التماثل الجزئى تتكون المجموعة الكبرى ويتكون التوشيح العربي"(١).

"أما مصدر هذا الابتكار الفريد في الزخرفة الإسلامية فقد تضاربت الأقوال فيما يخص مصدر اشتقاق الزخارف العربية وظهور التوشيح في العصر الفاطمي فمن قائل إن الزخارف الفاطمية تصير نوعاً من الامتداد للزخارف الطولونية وبالتالي فإن مصدرها عراقي إيراني، ومنهم من أضاف إلى ذلك مصادر هلينستية أو قبطية بيزنطية وقد لخص مارسيه هذه الآراء تلخيصاً وافياً وأشار هذا المستشرق الكبير بصفة خاصة إلى الرأى الذي يرجح المصادر البيزنطية في تطور الزخارف وتكوين أسلوب التوشيح، وأضاف إلى ذلك قوله إنه مهما كان الفضل الذي يضيفه البعض على الفن البيزنطي، فمن المؤكد أن هذا الأسلوب الجديد ما كان ليظهر أو يرى النهار بدون ظهور الإسلام"(٢).

"ويؤكد الدكتور أحمد فكرى أن أسلوب التوشيح العربى ابتكار إسلامى أصيل، لا لأن أقدم الأمثلة المعروضة المتكاملة أو التى فى زمن التكوين موجود فى الفن الإسلامى وفى الزخارف الفاطمية بالذات بل لأن أساس هذا التوشيح وكنهه ينبع من الفكرة الإسلامية العربية والتى تعكس صورة الحياة البدوية ونزوة الخيال العربى، وقواعد اللغة العربية وأوزان الشعر فيها.

تلك هى الأسباب التى جعلت الفنان العربى ينفرد بين رجال الفن من الشعوب الأخرى بخياله الهندسى الذى ينصب على الكتلة فيقسمها ويجزؤها، ويختطف الأزهار والأوراق والأغصان فيحولها إلى خطوط ومنحنيات تتكرر وتتعاقب وتتبادل وتمتد إلى ما لا نهاية حتى يكاد الناظر إليها لا يحدد بداية ولا نهاية. انظر اللوحة رقم (١٦، ١٧) وهى أمثلة من التوشيح العربى بالجامع الحاكم"(٢).

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد فكري: المسجد الجامع بالقيروان، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٣) د. أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها: الجزء الأول، العصر الفاطمي، ص١٨٩٠.

نرجع إلى النموذج الذى تعرضنا له يعتبر المثل الأول من نوعه فى العصر الفاطمى بجامع الصالح طلائع وهو محفوظ بدار الآثار العربية، وقد عمل الباب الحالى للجامع على مثال الجامع القديم تماماً، أما خلفية الباب فقد زينت بزخارف محفورة على الخشب، ويلاحظ فى زخارف الباب النحاسية الدقة فى التنفيذ ودقة الأشكال المصنوعة فى العنصر الواحد.

#### ثالثاً: المشاهد:

#### مشهد الإمام الحسين ٥٤٩ هـ/ ١١٥٤ م

"نقل إليه رأس الحسين من عسقلان ووصل إلى القاهرة في 820 هـ/ ١١٥٣ م ودفن في قبة المشهد الذي أنشئ خصيصاً له في 820 هـ/ ١١٥٤ م ولما ولى مصر السلطان صلاح الدين سنة ٥٦٧ هـ/ ١١٧١ م أنشأ مدارس للمذاهب الأربعة بجوار هذا المشهد، ويعتبر المسجد الحالى قد حل محل تلك المدرسة، وفي سنة ٣٣٦ هـ/ ١٢٣٥ م بدأ أبو القاسم يحيى بن ناصر بإنشاء منارة على باب المشهد فوق الباب المعروف بالباب الأخضر، والباقى منها قاعدتها المربعة، وفي سنة ٢٦٦ هـ/ ١٢٤٨ م حدث حريق بالمشهد، وقد عنى بالمشهد وأصلحه السيد محمد الشريف من قبل الدولة العثمانية في سنة ١٠٠٠ هـ/ ٥٠ وأصلحه السيد مجدد الأمير عبد الرحمن كتخدا سنة ١١٧٥ هـ/ ١٠٧١ م. وتم توسيع المسجد على يد عباس الأول في سنة ١٢٧٩ هـ/ ١٨٩١ م، وحدثت تعديلات بعد ذلك في نظام النوافذ الخارجية في عهد الخديو عباس حلمي الثاني عام ١٣١٦ هـ/ ١٨٩٨ م، ثم أعادت لجنة حفظ الآثار صناعتها في الفترة الحالية على النمط الذي أقيم من قبل كما في الشكل رقم (١٨)"(١).

"وقوام الزخرفة البرونزية في النافذة عبارة عن زخارف هندسية من النوع المركب والمقصود به الأطباق النجمية Star Pattern وقد بدأ هذا العنصر مع أواخر العصر الفاطمي وبدأ في الانتشار في العصر الأيوبي والمملوكي، ويلاحظ في الشكل المشار إليه استخدام أسلوب التمرير المتبادل في خطوط التصميم وهي سمة شائعة ومطبقة على كافة الفنون التطبيقية، وأضاف الفنان الصانع حزاً وحفراً هما في الحقيقة من واقع النموذج (الأورنيك) المعد للسباكة، وأنتجت بذلك قطعة مسبوكة لها صفات التشكيل اليدوى للحدادة.

<sup>(</sup>١) حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية، ص٨٦-٩٣.

أما عن الأبواب والضريح القائم الآن فقد ازدان بزخارف حديثة من النحاس بدا فيها التقليد والنسخ لا الخلق والابتكار، والمعروف أن الضريح قد صنع من النحاس المطلى بالذهب والمسبوك، وقد أهدته لنا حكومة الهند في منتصف القرن العشرين.

وإذا كان لنا أن نشير إلى تلك الفترة التاريخية في العصر الفاطمى بمصر، فهى بحق من الفترات التي شهدت نهضة فنية ملموسة، وعلى الأخص فن المعادن، وقد أشاد المؤرخون بالإنتاج الغزير في هذه الحقبة في مختلف الأشكال والأغراض كالشماعد البرونزية والحلى الفضية والمذهبة، والأسلحة المصنوعة من الحديد والصلب والتماثيل البرونزية والمصمتة والمفرغة، ولكنها تخرج بنا عن إطار موضوع الكتاب الذي يتم التركيز فيه على أشغال المعادن ذات النمط الثابت.

#### والخلاصة أنه من خلال دراسة الأمثلة السابقة يتضح لنا الحقائق التالية:

١- استخدام النحاس والحديد في تصفيح الأبواب الخشبية ومسامير التقوية المشكلة يدوياً
 في مداخل مدينة القاهرة الفاطمية حتى أصبح هذا مثالاً يحتذى به في مداخل الوكالات
 والقياصر وبعض القلاع وغير ذلك.

٢- استخدام عنصر المضلعات النجمية الذي يجمع بين الزخارف الهندسية والنباتية، وهو ما
 يطلق عليه في الغرب (فن الأرابيسك).

٣- بروز الزخرفة الفاطمية التى تعتمد على التوشيح والتزهير والتوريق. كمرحلة هامة فى
 تطور الزخارف النباتية فى الفن الإسلامى.

٤- اكتسب الفنان فى تلك الفترة خبرات عملية فى تشكيل المعادن تتمثل فى سباكة المعادن وتصفيح الأبواب ولعلنا لا ننكر أثر الأقباط وخبراتهم السابقة فى عملية سباكة المعادن\*، وحيث استمرت المعادن القبطية وتطورت فى الفترة المعاصرة خلال القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين"(١).

<sup>(\*)</sup> تعد سبيكة البرونز خليطاً من النحاس والقصدير، والقصدير بنسبة حوالي ٤٪. أما سبيكة النحاس الأصفر فتتكون من النحاس والزنك وتتراوح نسبة النحاس بين ١٠:٦٠٪، والزنك من ٤٠:١٠٪.

<sup>(</sup>١) تحليل المؤلف بناء على الدراسة الميدانية.

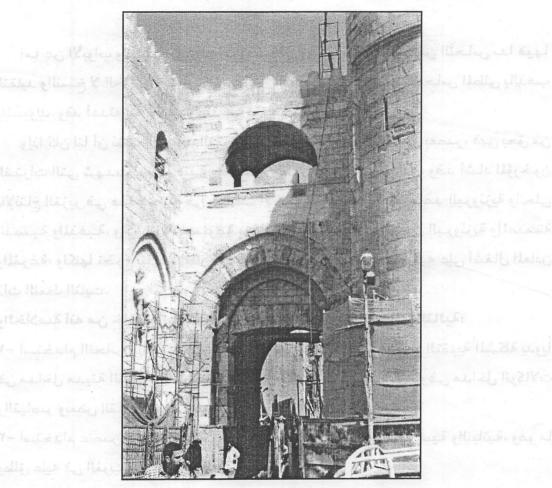

مع معلى الفاطمي. المحالف العصر الفاطمي. المحالف المح



شكل ٩ - باب زويلة المصفح بأشرطة ومسامير حديدية. ( تصوير من الآثر مباشرة)

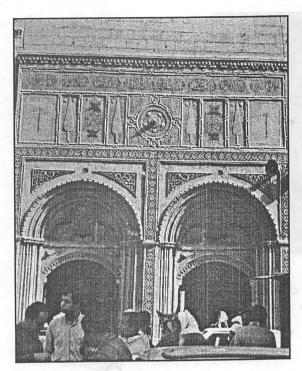

شكل ١١- مدخل في واجهة الجامع الأزهر ٣٥٩ هـ/ ٩٧٠ مرقم الأثر (٩٧). (تصوير من الآثر)

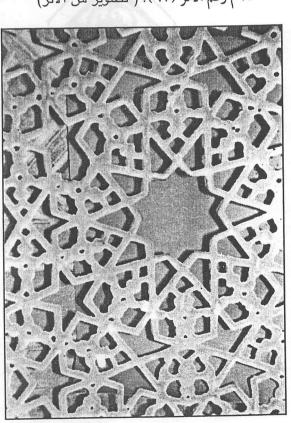

شكل ١٠- استخدام بعض الأشكال الهندسية البسيطة في تصفيح الأبواب ( إعداد المؤلف)

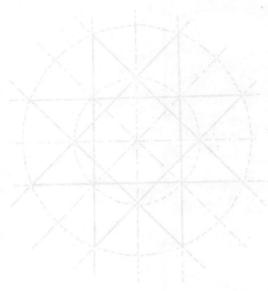

شكل ١٢ - نافذة من النحاس بالمدرسة الطيبرسية داخل الجامع الأزهر ٦٩٦هـ /١٢٩٦ (تصوير من الآثر)



شكل ١٣- تفاصيل مع باب جامع الصالح الطلائع ٥٥٥هـ /١١٦٠ م. رقم الآثر (١١٦). (تصوير من الآثر)

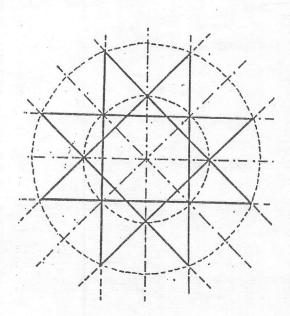

شكل ١٥ - مضلع نجمى بسيط ثنائى الرؤوس. (إعداد المؤلف)



شكل ١٤ - وحدات زخرفية من باب الجامع. (إعداد المؤلف)



شكل ۱۷ - زخرفة أفريز من مئذنة جامع الحاكم تتجمع فيها مبادئ أسلوب التوشيح العربي. (نقلا عن د. أحمد فكري)



شكل ١٦- زخارف من جامع الحاكم تظهر بها بداية التوشيح العربي. (نقلا عن د. أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها)



شكل ١٨ - نافذة بواجهة المشهد الحسيني. رقم الأثر (٢٨). (تصوير مباشر من الأثر)

#### الفصل الثالث

# أشغال المعادن ذات النمط الثابت في العصر الأيوبي (٥٦٧ هـ/ ١٢٥٠م ـ ١٢٥هـ/ ١٢٥٠م)

"بالرغم من أنه فى زمن الأيوبيين قاست مصر والشام بسبب الحروب الصليبية وانصراف الحكام والسلاطين إلى عنايتهم بالأمور الحربية، وتحصين مصر من خطر الصليبيين والمغول، إلا أن ذلك لم يمنع من ازدهار الفن والصناعة فى كثير من الفنون التطبيقية مثل المنسوجات والزجاج والمعادن، واستمرت التقاليد الفاطمية فى بعض الفنون مثل الحفر على العاج والخشب والجص، واضمحلت صناعة الخزف فى مصر، أما أشغال المعادن فقد تطورت بفضل هجرة كثير من أرباب هذه الصناعة من الموصل إلى مصر والشام فى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى، وقد اشتغل هؤلاء الفنانين للأمراء الأيوبيين فى دمشق وحلب والقاهرة ونقلوا معهم الأساليب الفنية"(١).

وقد صحب قيام الدولة الأيوبية نشاط معمارى كبير فى مصر وبلاد الشرق، وأقيمت فى الثمانين سنة التى دام فيها حكم الدولة عدد وافر من العمائر الهامة من قلاع وحصون وأسوار ومساجد ومدارس ودور وقصور، وإن كانت غالبية هذه المبانى قد اندثرت، فقد أمكن تتبع أشغال المعادن ذات النمط الثابت فى كل من قبة الإمام الشافعى وقبة الصالح نجم الدين على النحو التالى: أولاً: مشهد الإمام الشافعى: ١٠٨ هـ/ ١٢١١ م رقم الأثر (٢٨١)

"أمر السلطان الكامل في سنة ٦٠٨ هـ/ ١٢١١ م بتشييد ضريح عظيم للإمام الشافعي، وجدد هذا الضريح في عهد قايتباي في ٨٨٥ هـ/ ١٤٨٠ م، كما جدد في عهد على بك الكبير في سنة ١١٧٦ هـ/ ١١٧٦ هـ/ ١١٧٦ هـ/ ١١٧٦ م، وأضاف عبدالرحمن كتخذا بعض التعديلات في سنة ١١٧٦ هـ/ ١٧٦٢ م وأنشأ بها سبيلاً على يسار باب القبة "(٢).

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بباب مصفح بالمعدن، وهو يشابه الموجود بجامع الصالح الطلائع، وهو منقول من ضريح الإمام الشافعى. ومحفوظ تحت رقم ١٠٥٦، وهو مصفح بالنحاس الأصفر وحشواته منقوشة بنقوش عربية فاخرة"(٣).

<sup>(</sup>١) زكي محمد حسن: فنون الإسلام، ص ٥٤٩-٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها: الجزء الثاني، العصر الأيوبي، ص٣٣.

<sup>(</sup>٣) حسن الهواري: رسالة وصف الآثار المصرية.

"ويوجد فوق القبة عنصر يسمى (العشارى) وهو مركب صغير مثبت فى هلال القبة تتدلى منه سلسلة حديدية، وهو رمز لعلم الإمام الشافعى لأنه بحر العلوم، وقد كانت العشاريات موجودة من قبل بمنارة الجامع الطولونى إلى أن سقطت فى سنة ١١٠٥ هـ/ ١٦٩٣ م"(١). ثانياً: ضريح الصالح نجم الدين أيوب: ٦٤٨ هـ/ ١٢٥٠ م رقم الأثر (٣٨)

"شيدت شجرة الدر هذا الضريح لزوجها في سنة ٦٤٨ هـ/ ١٢٥٠ م بجوار المدرسة التي كان هذا السلطان قد أنشأها قبل ذلك بسبع سنوات. وتتناسق واجهة هذا الضريح مع واجهة المدرسة الصالحية، شكل رقم (١٩) (٢) وتحتوى واجهة الضريح على ثلاث دخلات معقودة بعقود مخوصة تشبه إلى حد كبير الدخلات الموجودة بواجهة المسجد الأقمر الذي شيد في العصر الفاطمي بمصر، ويوجد أسفل كل دخلة نافذة معدنية تنتهي من أعلى بعقد موتور. أما عن النافذتان الجانبيتان فهما من أول الأمثلة المبكرة للمصبعات الحديدية، شكل رقم (٢٠) والتي سوف نلحظ انتشارها فيما بعد في العصور التالية، وخاصة في العصرين المملوكي والعثماني، ورغم أن المراجع دائماً ما تشير إلى تعبير "المصبعات" في إشارة موجزة، فتذكر مصبعات نحاسية أو حديدية، إلا أنها لا تحدد مظهر تلك المصبعات، وقد لوحظ خلال الزيارات الميدانية تنوع هذه المصبعات سواء في شكل الفورم أو أسلوب التنفيذ.

وبالنسبة للنوافذ المشغولة من الحديد بالقبة، فإننا نلاحظ أن قطاعات مادة الحديد هى من القطاعات المربعة غالباً، وهى مسحوبة يدوياً على الساخن من كتل حديدية أكبر نسبياً، وذلك قبل أن تعرف أساليب الدرفلة الآلية التى اكتشفت لاحقاً، والتى مكنت من الحصول على قطاعات منتظمة الأبعاد، والواقع أن استخدام القطاعات المشكلة يدوياً في أشغال الحديد، أكسب المشغولات مظاهر خشنة بتأثير الطرق اليدوى أعطتها حيوية وملمساً خاصاً.

"وفى الواقع فإن المتبع لأشغال طرز الحديد فى أوروبا خلال الطرز المسيحية يلحظ أن أشغال الحديد (ما قبل الطرز) تتميز بنفس هذه الخاصية فى صنع مفصلات الأبواب وتصفيح الصناديق وما شابه ذلك" (٣).

وبالرغم من كثرة الآثار الإسلامية وتنوعها، فإنه إذا تناولنا المصبعات الحديدية في مقارنة مع مثيلتها المصنوعة من النحاس، نجد تأكسد الحديد بسرعة نسبياً واكتسابه لطبقة

<sup>(</sup>١) حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية، ص١٠٦-١١٣.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها: الجزء الثاني، ص٤٦-٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ايشهايم: طرز الحديد الزخرفي (لوحات ما قبل الطرز).

من الصدأ (أكسيد الحديد) ومع عوامل الرطوبة فإن الحديد يتعرض للتآكل، وهى ظاهرة سلبية بدت فى كثير من الآثار المصنوعة من الحديد والتى تحتاج دائماً إلى جهود المرممين. أما المصبعات النحاسية فهى أبقى وتتحمل عوامل الجو والرطوبة بصورة أفضل، وإن لوحظ تراكم طبقة من الأكسيد الذى يطلق عليه (الجنزار) إضافة إلى الأتربة والتى تجعل من العسير أحياناً التمييز بين مصبوبات النحاس الأصفر وسبيكة البرونز.

نرجع إلى النوافذ الموجودة بقبة الصالح نجم الدين والمصبعات الحديدية بها التى تبدو فى حالة سيئة للأسباب السابق شرحها.

أما النافذة الوسطى الموجودة بالواجهة الرئيسية للقبة فتحتوى على أول نموذج من أشغال النحاس المصبوبة بالنوافذ، وذلك على مدى تاريخ الآثار الإسلامية بمصر. ومن جهة الشكل فهو عبارة عن عقود متتالية رأسياً بصورة متكررة كما نرى في شكل رقم (٢١) ويبرز تفاصيل واضحة لها في الشكل رقم (٢٢)"(١).

وقد ذكر لنا د. أحمد فكرى فى عرضه للآثار المتخلفة عن العصر الأيوبى "أنه يلاحظ أنها تحتوى على عناصر المدارس والقباب والأضرحة فضلاً عن الأسوار، أما المساجد الأيوبية فقد اندثرت جميعاً، بل يضيف على هذا بأن كتب المؤرخين لم تشر إلى أن الأيوبيين قد بنوا مساجد فى القاهرة"(٢).

"والواضح أن مراكز صناعة المعادن قد تعددت فى مصر والشام، فنجد أن هناك مسابك كانت قائمة فى الفسطاط وتنتج من الخامات المعدنية المصهورة والمسبوكة ما كان صناع المعادن فى حاجة إليه، ليس فى منتجات المعادن ذات النمط الثابت فقط، ولكن لصناعة كافة التحف المعدنية والأسلحة والآلات الحربية والأدوات المنزلية، والمعروف أن الحديد والنحاس قد كانا متوفرين فى جبل بأسوان.

كما أنشأت دار جديدة للصناعة بساحل الفسطاط، والتى سميت فى عهد الأخشيد (الصناعة الكبرى) وقد أحدثت هذه الدار نشاطاً فى حركة الصناع والحرفيين، وخاصة بعد هجرة عدد كبير من صناع المعادن المواصلة إلى مصر منذ العصر الأيوبى، ونقلهم خبرة مدرسة الموصل إلى الفسطاط.

وفى القاهرة انتشرت أنشطة حرفية وصناعية مختلفة ومنها الصناعات المعدنية التى راجت رواجاً كبيراً في العصر الأيوبي، وقد تحدث المقريزي عن أسواق القاهرة في العصر

<sup>(</sup>١) دراسة ميدانية للمؤلف،

<sup>(</sup>٢) د. أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها: الجزء الثاني، مرجع سابق، ص٤٥٠.

الأيوبى: سوق الكفتيين الذي يشمل التحف المعدنية المكفتة بالذهب والفضة، وسوق السلاح الذي يملتئ بمختلف أنواع الأسلحة والدروع والحراب والسيوف... إلخ(١).

والنتيجة التي يمكن استخلاصها من أشغال المعادن ذات النمط الثابت في هذا العصر هي ما يلي:

ارغم الغنى الفنى الشغال المعادن عامة فى العصر الأيوبى والذى يرجع إلى هجرة الفنانين من العراق وإيران إلى مصر والشام وعناية السلاطين وتشجيعهم لهذا الفن وانتشار العديد من المهارات الفنية لصناع المعادن (طرق – تكفيت – لحام.. إلخ.) إلا أنه قد لوحظ قلة الأمثلة المعدنية المرتبطة بالآثار المعمارية فى هذا العصر.

٢- استخدام سباكة النجاس في تشكيل فتحات النوافذ لأول مرة.

٣- بداية استخدام المصبعات المعدنية من خامات النحاس والحديد، وهي الظاهرة التي بدأت في الانتشار مع الاختلاف في الفورم وأساليب التشكيل وذلك في العصر المملوكي ثم العثماني بالآثار المعمارية بالقاهرة.

٤- ملاحظة غياب أو ندرة الأبواب المصفحة في آثار ذلك العصر"(٢)

<sup>(</sup>١) د. عبد العزيز صلاح سالم: الفنون الإسلامية في العصر الأيوبي، ج١، التحف المعدنية، ص٦٩-٧٣، مركز الكتاب

<sup>(</sup>٢) استخلاص المؤلف.



شكل ٢٠- أول أمثلة المصبعات المعدنية. ( تصوير من الاثر)







شكل ٢١- نافذة بها أشغال من البرونز على شكل عقود متتالية. (تصوير من الأثر)

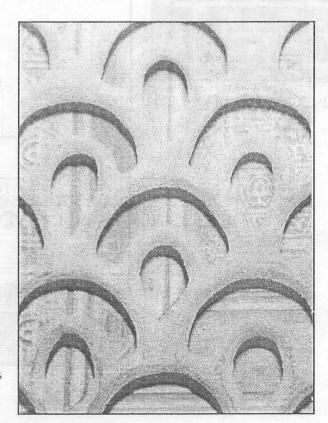

شكل ٢٢- تفاصيل من النافذة البرونزية. (إعداد المؤلف)

## الفصل الرابع

# أشغال المعادن ذات النمط الثابت في عصر دولتي المماليك (١٢٥٠ هـ/ ١٢٥٠م - ٩٢٣هـ/ ١٥١٧م)

### ١) عصر دولة المماليك البحرية: (٦٤٨-١٢٥٠) (١٢٥٠–١٣٨٢م)

"يقول الدكتور زكى محمد حسن: "إنه لا ريب أن عصر دولتى المماليك هو العصر الذهبى الكثير من الفنون الإسلامية، وليس من الصعب علينا تفسير هذه الحقيقة. إذ اشتهر سلاطين المماليك بالثروة والمال نتيجة للدور الذى قامت به تلك الدولة فى النشاط التجارى بين الشرق والغرب، ومع المال والثروة يكون البذخ والرغبة فى التأنق والتفنن، واقتناء التحف. هذا إلى أن الفنان لا يقنع بالجهد البسيط فى عمله، وإنما يبالغ وهو مطمئن تماماً إلى أنه سيجد من التقدير وحسن الأجر ما يحفزه إلى بذل مزيد من الجهد والعناية"(١).

وبالنسبة لأشغال المعادن ذات النمط الثابت، فيمكننا أن نقسمها إلى الأقسام التالية:

- أ- الأبواب المصفحة.
- ب- أشغال النوافذ (حديدية، برونزية، نحاسية).
  - ج- التنانير المعدنية.
    - د- القابض.

ولم تقتصر أشغال المعادن ذات النمط الثابت على المساجد المملوكية بل يضاف إلى ذلك المدارس والأسبلة والأضرحة والخانقاوات وغير ذلك،

#### أ- الأبواب المصفحة:

"هناك عدد من الأبواب الجميلة المصفحة التى تميز بالذات فترة دولة الماليك البحرية المدرة عنصر الأطباق النجمية الذى شاع فى هذه الفترة، (١٢٥٠–١٣٨٤هـ) (١٢٥٠–١٣٨٨م)، حيث نجد عنصر الأطباق النجمية الذى شاع فى هذه الفترة وازدهرت فى هذه الفترة صناعة التكفيت، أى تطعيم النحاس بالذهب والفضة. فذكر المقريزى أنه لا تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع من النحاس المكفت"(٢). وقد وصل فن صناعة الأبواب المصفحة إلى قمة ازدهاره فى عصر السلطان حسن، خاصة أبواب مدرسته

<sup>(</sup>١) زكي محمد حسن: فنون الإسلام، ص ٥٣.

<sup>(</sup>٢) ديماند: الفنون الإسلامية ص١٥٥٠.

التى لم يصنع أبواب مثلها على حد قول المقريزى ومن بينها الباب الرئيسى، الذى وصل إلى منزلة رفيعة لم يصل إليها أى من الأبواب المصفحة في مصر.

"وكان لروعة الأبواب المصفحة المملوكية تأثيرها على الأبواب المصفحة في الأندلس، خاصة في زخارفها الهندسية المتقنة والتي ظهرت أمثلتها في قرطبة وطليطلة، حيث تظهر زخارف الأطباق النجمية المماثلة للأبواب والمنابر المملوكية، وقد ظهرت عناصر فنية مغولية صينية في الفن المملوكي في مصر والشام (زخارف نباتية كالأزهار والأوراق المحورة) إضافة إلى التأثيرات السورية حيث وجد الفن المملوكي في مصر نفس الأساس له في سوريا وخاصة في دمشق العاصمة الثانية المملوكية بالإضافة إلى تأثير المعادن الموصلية.

إن كل سلطان أراد أن يخلد اسمه عن طريق عمائر ضخمة ذات مدخل تذكارى زاد من ثرائها الصفائح والحشوات المعدنية من النحاس الأصفر والأحمر المحفورة والمكفتة بالذهب والفضة.

وقد حدث نوع من الاعتداء على الأبواب المصفحة كما في عهد السلطان حسن، وذلك لأسباب سياسية، وحدث هذا الاعتداء أيضاً على مدرسة الأشرف شعبان، فنقلت أبوابها المصفحة والمكفتة بالذهب والفضة، ولقد بلغ هذا الاعتداء ذروته في عصر السلطان الأشرف جنبلاط (٩٠٥هـ ـ ٩٤١م) وفي أواخر القرن العاشر هـ/ ١٦ م عندما أمر بهدم مدرسة السلطان حسن كلها في ٩٠٦هـ/ ١٥٠٠م ولكن لم يكن متيسراً الاستمرار في عملية الهدم.

وإذا كانت صناعة الأبواب المصفحة كان لها أثر إيجابى فى إثراء عمائر المماليك البحرية، فقد كان لها دور سلبى على عصر المماليك البرجية، حيث أدى التنافس الشديد بين سلاطين هذا العهد إلى إثراء وتشييد العمائر بشتى أنواع التحف حتى لو أدى ذلك إلى الاستيلاء عليها من عمائر دينية ترجع إلى المماليك البحرية(١).

#### عملية تكفيت المعادن في الأبواب المصفحة:

"يقول جاستون فيت إن المسلمين قد برعوا فى زخرفة البرونز والنحاس الأصفر بالرسوم المحفورة والبارزة، وإن كان لهم نصيب أكبر فى تكفيت المعادن وتطعيمها بالذهب والفضة، إلا أن العصر الذهبى لفن تكفيت المعادن يمتد من نهاية القرن السادس الهجرى/ القرن الثانى عشر الميلادى وحتى القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى (٢).

<sup>(1)</sup> طه عبدالقادر يوسف: الأبواب المصفحة في عصر السلطان حسن.

<sup>(</sup>٢) جاستون فيت: كنوز الفاطميين، ترجمة د. زكي محمد حسن.

"ويذكر ديماند في كتابه الفنون الإسلامية أنه قد تطورت صناعة التكفيت للتحف البرونزية وضمنها الأبواب المصفحة بمخلتف المعادن مثل النحاس والفضة تطوراً كبيراً على أيدى الصناع السلاجقة، والدليل واضح على أن منبت هذه الصناعة هو شرق إيران ولاسيما مقاطعة خراسان، ومنها انتشر إلى بقية بلاد إيران، ولقد بلغت صناعة التكفيت بشرق إيران درجة عالية، وكانت الأساليب الفنية التى ابتكرتها كل من هراة ونيسابور وتركستان ومرو، وهي حينئذ أهم مراكز تلك الصناعة، مثلاً يحتذى به في كل بلاد الشرق الأدنى، ثم صارت الموصل في شمال العراق مركزاً هاماً من مراكز تطعيم التحف في القرن الثالث عشر، وبلغ من شهرتها أن ظلت تتسبب إليها بعض الوقت جميع مصنوعات البرونز والنحاس الأصفر المطعمة بالفضة والنحاس الأحمر، على أنه أمكن بفضل بعض القطع المؤكدة نسبتها إلى إيران، وإعادة تصنيف بعض القطع التي كانت مجهولة لصناعتها، وأمكن تحديد نسبتها إلى أصل إيراني"(١).

"والواقع أن كلمة تكفيت مأخوذة من أصل فارسى. ويتم بواسطة عمل حفر فى التحف المعدنية سواء المنقولة أو ذات النمط الثابت، ثم ملء الشقوق بمواد أخرى مختلفة تكون عادة أغلى فى القيمة من المادة الأصلية، ولقد استعمل العرب ألفاظاً تختلف باختلاف البلاد والعصور، فقالوا التلبيس والترصيع والتركيب والتنزيل وأقدمها عندهم فى العصر العباسى (التطبيق) وقد أطلقوا على هذه المادة المستعملة فى التكفيت اسم كفت، وذكر المقريزى أن الكفت هو ما تطعم به أوانى النحاس من الذهب والفضة، وكان يطلق على الصانع الذى يقوم بعملية التكفيت اسم كفتى. وقد خلفت القاهرة بغداد فاعتنى حكامها بهذه الصناعة وأخذوا بعملية الندين يعملون بها، وخاصة فى عصر السلطان قلاوون سنة ١٨٩/٦٨٧هـ فقد كان أكبر سلاطين مصر تشجيعاً لهم ثم أعقبه خلفائه من بعده (٢).

ومن إجمل أمثلة الأبواب المصفحة المكفتة فى دولة المماليك البحرية بمصر نجد أن الباب الداخلى الواقع أمام منبر مسجد ومدرسة السلطان حسن ومن الأمثلة المكفتة بالفضة، فى حين أن هناك باب داخلى مصفح ومكفت بالذهب داخل ضريح المدرسة، لذا فإنه قد أقيمت أمامه شبكة من المصبعات النحاسية لحمايته من الاعتداء.

<sup>(</sup>٢) ديماند: الفنون الإسلامية، ص١٤٦-١٤٧.

<sup>(</sup>٣) د. أمال العمري: الشماعد في مصر الإسلامية من الفتح العربي حتى نهاية دولة الماليك، ص٩٠-٩٠.

"والواقع أن موضوع التكفيت تعرض له الكثير من علماء التاريخ والآثار على مدى العصور(\*). وقد وصلتنا أمثلة من الأبواب المصفحة كانت تغلق على مدرسة السلطان المملوكي بيبرس الأول في القاهرة ولكنها غير موجودة حالياً للأسف كما وصلتنا من المدرسة الظاهرية ٦٦٠ هـ/ ١٢٦٢م أحد الأبواب المصفحة التي تشهد بعظمتها وهو الموجود حالياً بمدخل السفارة الفرنسية بالجيزة (مقابل حديقة الحيوان) وقد أخذه الكونت دى سانت موريس سنة ١٨٧٤م بعد هدم معظم أجزاء المدرسة الظاهرية، واستعمل سابقاً بمبنى المفوضية الفرنسية، والباب مؤرح في سنة ٦٦١ بالحروف مما جعل (فان برشم) يشك في التاريخ، وبالكشف الدقيق على الباب تبين أن ثلاث كلمات بالإضافة إلى التاريخ قد أضيفت حديثاً بواسطة أحد التجار وذلك ليرفع من قيمته المادية"(١)، "وكان لروعة الأبواب المصفحة الملوكية تأثيرها على الأبواب المصفحة في الأندلس خاصة في زخارفها الهندسية المتقنة والتي ظهرت أمثلتها في الكنائس العديدة في قرطبة وطليطلة حيث تظهر الأطباق النجمية التي زخرفت بمثيلتها الأبواب والمنابر المصرية المملوكية، كما امتد تأثير الأبواب المصفحة المملوكية إلى أبواب عمائر المدن الإيطالية الجنوبية التي تشبه بدرجة كبيرة الأبواب المصفحة في مصر في القرن ٨هـ/١٤م نتيجة لتأثرها بها"(٢).

ومِن الدراسة الميدانية للمؤلف من خلال أبرز أمثلة أشغال المعادن ذات النمط الثابت في خلال الفترة المذكورة، فسنتتاول أهم الأبواب المصفحة للمساجد والمدارس الموجودة في آثار القاهرة، والواقع أن تلك الأبواب المزدانة بأشكال البرونز المسبوكة وإن اشتركت في سيادة الأطباق النجمية التي شاعت في دولة الماليك البحرية، فإنها تختلف من حيث الطابع

<sup>(\*)</sup> أهم تلك المراجع:

١ ـ د . جمال محرز: المعادن الإيرانية.

٢\_ صلاح حسين العبيدى: التحفة المعدنية الموصلية في العصر العباسي.

٣- د . مصطفى أحمد: Mamluke Metal Works (مجلة عصر السياحة رقم ٧). ٤- عبد العزيز حميد: دراسة بعض التحف المعدنية الإسلامية في المتحف العراقي.

٥ عباس إحسان بغدادى: المعادن في العرق.

٦- نعمت محمد أبو بكر: روائع التحفة المعدنية (مجلة السياحة).

٧- د . أمال العمرى: رسالة ماجستير عن: المشاعد الإسلامية في مصر .

٨ د . حسين عليوة: رسالة ماجستير عن كراسي العشاء المعدنية في العصر المملوكي. ٩ جاستون فيت: التحفة المعدنية.

١٠ـ د. عبد العزيز صلاح سالم: الفنون الإسلامية في العصر الأيوبي. ج١ (التحف المعدنية).

<sup>(</sup>١) د. سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، الجزء التالث، ص٣١.

<sup>(</sup>٢) طه عبد القادر يوسف: الأبواب المصفحة في عهد السلطان حسن، ص١١٠.

الزخرفي والتشكيلي، وهذه الأمثلة مرتبة تاريخياً تصاعدياً كما يلي:

١- باب قبة ومدرسة السلطان قلاوون (رقم الأثر ٤٣) ٦٨٣هـ/ ١٢٨٤م

٢- باب خانقاه بيبرس الجاشنكير (رقم الأثر ٣٢) ٧٠٦هـ/ ١٣٠٦م

٣- باب جامع الأمير الماس (رقم الأثر ١٣٠) ٧٢٠هـ/ ١٣٣٠م

٤- مجموعة الأبواب الموجودة بمسجد السلطان حسن والمنقول بعضها حالياً إلى جامع المؤيد شيخ، (رقم الأثر ١٣٣) ٧٥٧هـ/ ١٣٦٢م

١- مدرسة وقبة وبيمارستان قلاوون بالنحاسين: (رقم الأثر ٤٣)

(۱۸۲- ۱۸۲۵ عمرهد/ ۱۸۲۱-۸۸۲۱م)

"تقع هذه المجموعة من شارع المعز لدين الله (النحاسين سابقاً) وقد أقيمت على رقعة من أرض القصر الفاطمى الصغير الذى كشف عن بعض أجزائه حديثاً. وقد عين السلطان الملك منصور قلاوون أحد مماليك الأتراك البحريين ملكاً على مصر في (١٧٧هـ/ ١٧٧٩م) وكان عصره عصر رخاء ويسر انتعشت فيه الفنون والعمارة"(١).

أما عن الباب المصفح الموجود بالمدخل الرئيسى للمجموعة، فهو من مصراعين ويعلوه عبارات كتابية عن اسم المنشئ وبعض عبارات المديح، وينقسم زخرفياً إلى شبكة من المضلعات النجمية كما فى شكل رقم (٢٣) وداخل كل طبق نجد ترسا ثمانى يحيط به ثمان لوزات، يليهم من الخارج كندات، ثم نجد نجوم رباعية وهى عناصر منفذة من البرونز المسبوك ومثبتة على الباب الخشبى بواسطة مسامير مشكلة زخرفياً، ويتوسط كل مساحة شكل زخرفى من الزخارف النباتية التى شاعت فى العصر المملوكى، وإن بدت مختلفة رغم المساحات المتماثلة، وهو ما يطلق عليه فى الفن الإسلامى (التنوع والوحدة)"(٢).

"ويبرز الشكل (٢٤) لقطة فوتوغرافية مقرية لإيضاح هذا، ويتضح من أسلوب التنفيذ استخدام أسلوب السباكة لإنتاج وحدات مخرمة من الزخارف النباتية وقد استخدمت المسامير هنا لفرضين أولهما تثبيت هذه الشبكة من الزخارف وهو غرض إنشائى، ثم لإعطاء قيمة جمالية وزخرفية.

ويحيط بمجموعة الأطباق النجمية فواصل معدنية ثم أشرطة زخرفية قوامها الشكل السداسي وما يتفرع عنها من مساحات ناشئة عنه، وقد ازدانت هذه الأشكال بشكبات صغيرة

<sup>(</sup>١) د. كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر ص٣٧، ٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: أبو صالح الألفي: الفن الإسلامي ص ٩٨٠.

من الزخارف النباتية المتماثلة كما فى الشكل رقم (٢٥) وهناك رسم تخطيطى لهذه الوحدات فى شكل رقم (٢٦)"(١). أما عن مقابض الأبواب والتى تسمى (سماعات) فهى على شكل رأس حيوان. والواقع أن المسلمون كانوا قد أقبلوا على استعمال الأشكال الحيوانية فى زخارفهم إقبالاً شديداً، حتى ظن أنها لم تكن داخلة فى نطاق الكراهية، وقد استعملت عناصر الكائنات الحية فى زخارف الخشب والجص والنحاس والخزف وغيرها(٢).

# ٢- خانقاه بيبرس الجاشنكير (رقم الأثر ٣٢) ٧٠٦هـ/ ١٣٠٦م

"تقع هذه الخانقاه بشارع الجمالية، وقد كان موقعها جزء من أرض دار الوزارة الكبرى الفاطمية التى أنشأها الوزير الفاطمى الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى، وقد بدأ فى إنشائها الأمير بيبرس الجاشنكير فى ٧٠٦هـ/ ١٣٠٦م، وكلمة خانقاه كلمة فارسية معناها (دار الصوفية) وقد عنيت لجنة حفظ الآثار بإجراء بعض الترميم بها سنة ١٨٩٢م"(٣).

"وبالنسبة لأشغال المعادن ذات النمط الثابت به، فنجد الباب المصفح الذى يتصدر الواجهة شكل رقم (٢٧) فهو مصراعان من النحاس الدقيق بهما تكفيت بسيط بالفضة، ومكتوب عليهما اسم المنشئ، وقد حلى ظهراهما بزخارف جميلة مدقوقة أويمة، وقد أصلحت لجنة حفظ الآثار الباب ضمن عناصر أخرى في سنة ١٨٩٢م"(٤).

"ويتكون بحر الباب من مجموعة من الأطباق النجمية. منهم أربعة أطباق نجمية كاملة أثنى عشرية وثمانى أطباق نجمية أصغر حجماً، وثلاثة أطباق ثمانية يقسمها فتحة الباب، وعشرة أنصاف أطباق ثمانية بأطراف الباب، وأربعة أرباع مضلعات ثمانية بأركان الباب.

ويحيط ببحرالباب فواصل زخرفية شكلت بطريقة هندسية بديعة، ويعلو الحشوات البرونزية وبأسفلها توجد عبارات عن اسم المنشئ، وعبارات مديح. ويوضح الشكل رقم (٢٨) أحد المضلعات النجمية الاثنى عشرية، ويبرز من خلالها تلاعب الفنان بمستويات البروز ليعطى علاقات متباينة من الضوء والظل، ويتوسط كل كندة سطح بارز تحيط به الزخارف النباتية ويتكون الطبق النجمى من الداخل إلى الخارج بالترتيب إلى الأقسام التالية: دائرة مركزية، ترس، لوزة، كندة، نجوم مخمسة"(٥).

<sup>(</sup>١) دراسة ميدانية للمؤلف.

<sup>(</sup>٣) أبو صالح الألفي: مرجع سابق ص١١٧.

<sup>(</sup>٣) د . كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر ص٤١.

<sup>(</sup>٤) د، حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) تحليل المؤلف.

#### ٣- جامع الماس الحاجب (رقم الأثر ١٣٠) ٧٢٩هـ/ ١٣٢٩م

"يقع هذا الجامع فى شارع السيوفية (منطقة الحامية الجديدة) وهو فى حالة سيئة فى الوقت الحالى ويحتاج إلى ترميم شديد، وقد زال للأسف الباب المصفح الذى كان يتوسط دخلة واجهة الجامع ولحسن الحظ أن تمكنت من تصوير هذا الباب قبل أن يزال التصفيح المعدنى، ويتكون الباب من مصراعين خشبيين محليان بزخارف نحاسية مفرغة تكون أطباقاً اثنى عشرية يتوسطها ترس، ويحيط ببحر الباب أفريز نحاسى ينتهى من أعلى وأسفل بحزامين كتب بالعلوى (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة) وبالأسفل كتب تاريخ ترميم الجامع سنة ١٣٦٠هـ/ ١٩١١م. شكل رقم (٢٩).

ويلاحظ أن حشوات النحاس فى هذا الباب مثبتة على الخشب مباشرة. على غير المألوف من تكسية الخشب بألواح نحاسية توضع فوقها هذه الحشوات، والملاحظ خلو الحشوات من الأشرطة التى تحيط بها"(١).

"ويلاحظ أيضاً أن الفنان فى هذا الباب لم يكن شغوفاً بإبراز تباين سطحى بل يكاد أن يكون الباب وزخارفه مسطحة، وكأن التباين هنا يعتمد على العلاقة بين الفراغات التى تتوسط تروس المضلعات النجمية من جهة والحشوات المحيطة بها من جهة أخرى"(٢).

#### ٤- مدرسة السلطان حسن: (رقم الأثر ١٣٣) ٧٥٧هـ/ ١٣٦٢م

"يقع هذا الأثر بميدان صلاح الدين وقد أنشأه السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون وهو من أجمل الآثار الإسلامية، وكان البدء في إنشاء هذه المدرسة سنة ١٣٥٦م لتكون مسجداً ومدرسة للمذاهب الإسلامية الأربعة"(٣).

وسنتعرف على أهم الأبواب المصفحة في هذه المدرسة لما لها من أهمية في موضوع أشغال المعادن ذات النمط الثابت المرتبطة بالعمائر الإسلامية وذلك كالتالي:

#### ٤-١ الباب الرئيسي للمدرسة:

"نال هذا الباب إعجاب المؤرخين الذين أشادوا بدقة صناعته وجمال زخرفته، حيث يذكر المقريزى أنه لم يعمل باب مثله، وقد جاء هذا الوصف نتيجة لكبر حجمه وعظم الجهد الذى بذل في تصنيعه والنفقات الكبيرة التي صرفت عليه، وقد أراد السلطان المؤيد أن يبنى جامعه على درجة من الفخامة والجمال الفنى لا يباريه بناء سابق، فنقل الباب الرئيسي لمدرسة السلطان

<sup>(</sup>١) د . حسن عبد الوهاب: مرجع سابق، ص١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) تحليل المؤلف.

<sup>(</sup>٣) د . كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر ص٤٢ .

حسن، ونقل معه كذلك التنور النحاسي المكفت الذي كان معلقاً بمدرسة السلطان حسن.

وقد ذكر المقريزى المؤرخ الذى عايش أحداث بناء جامع المؤيد شيخ، والمبلغ الذى دفعه المؤيد ثمناً للباب والتنور، حيث قال إنه ثمناً بخس، وأجمع بقية المؤرخين على عدم مشروعية ما قام به المؤيد.

وفى وصف د. زكى محمد حسن، يقول: "إنه مكون من ضلفتين من الخشب مكسوتين بالنحاس المحلى بزخارف هندسية بديعة ذات جمال عظيم فى تشابكها، وبها من دقة النقش ما يبهر الأبصار، لذلك يعد من أفخم وأنفس الأبواب النحاسية وأكبرها". وقد تهدم معظم جامع المؤيد عدة مرات، وسجلت لجنة حفظ الآثار فى كراسات محاضرها، فتذكر ماتم من ترميم الباب الرئيسى من أجزاء تالفة ومفقودة، فقد ورد فى محاضر اللجنة أن الباب المصفح كان بحال سيئة، فالأجزاء السفلية كانت قد فقدت حشواتها وألواحها البرونزية، كذلك تلاشت النصوص الكتابية أسفل الضلفة اليسرى، وقد تمت عمليات ترميم فى سنة ١٨٩١م.

وقد أورد (ماكس هيرتس) صورة للمصراع الأيمن بعد الترميم، كما أورد حسن عبد الوهاب صورة للباب يظهر فيها المصراعان متكاملين بصفائحهما ونصوصهما(١).

"وأما عن صناعة الباب فهو من خشب القرو، وشكل بواسطة التعشيق، وروعى أن تكون واجهة الباب ملساء، حتى يسهل تثبيت الحشوات المعدنية، فى حين زخرفت الواجهة الخلفية بالحفر على الأخشاب، ويبلغ ارتفاع الباب ٩,٥ م واتساعه ٢,٧١ م وهو من مصراعين، ويبلغ سمك كل مصراع ١٢,٥ سم، ويتحرك الباب على محاور علوية وسفلية، وصفح الباب بالحشوات البرونزية المصبوبة المكونة لزخارف بحر الباب، والشكل رقم (٣٠) يوضح شكل كامل للباب الرئيسى.

أما الإطار فهو طبقة رقيقة من النحاس الأصفر مثبتة بمسامير حديدية، وتمتد هذه الصفيحة وتدور حول جوانب المصراعين، شكل رقم (٣١) وعليها حشوات برونزية من نجوم سداسية وفروع نباتية مزدوجة تخرج منها أنصاف مراوح نخيلية ذات فصين ويبلغ عدد الأطباق النجمية السادس عشرية ثلاثة كاملة على كل مصراع، أى أن مجموعها ستة أطباق نجمية، والشكل (٣٢) يوضح نماذج من هذه المضلعات، وهذه المضلعات توجد في بحر الباب وتحصر بينها طبقين نجميين اثنى عشريين يقعان على المحور الأوسط للمصراعين، كما في الشكل رقم (٣٣)، وتوجد أرباع وأنصاف أطباق اثنى عشرية في جوانب وأركان الباب كما

<sup>(</sup>١) طه عبدالقادر يوسف: الأبواب المصفحة في عصر السلطان حسن، ص٤٧، ٥١، ٥٥، ٥٥.

يتضح في شكل رقم (٣٤).

والشكل رقم (٣٥) يوضح ترس إحدى المضلعات النجمية الاثنى عشرية والذي يقطعه فتحة الباب إلى نصفين متماثلين، ويزدان من الداخل بزخارف نباتية مفرغة.

وقد ظهرت براعة الصانع من خلال تباين المستويات والأسطح مستخدماً الظل والنور ليحقق الجمال الزخرفي وهو الهدف الرئيسي من تصفيح الباب، وقد زخرفت الحشوات البرونزية في بحر الباب وإطاره بعناصر نباتية نفذت بالحفر أو تخريم أرضياتها.

وتتلخص العناصر النباتية فيما يلى:

- ١- الزخارف النباتية الكأسية الجرسية الشكل،
  - ٢- المراوح النخيلية وأنصافها.
  - ٣- الأفرع والأوراق والمحاليق النباتية.
    - ٤- أوراق نباتية ثلاثية الفصوص.

وتعتبر مقارع الباب البرونزية من الملامح البارزة فى زخرفة الباب حيث تتسم بضخامة حجمها حتى تتلاءم مع تصميم الباب، وهى هنا ذات غرض زخرفى وليس وظيفى يؤيد ذلك خلو خلفية المطرقة من المدق الذى يركب بأسفل مطارق الأبواب، وقد اتخذت كل مطرقة تصميماً زخرفياً دائرياً مفرغاً، لذلك تصفها الوثائق المملوكية بأنها حلقة من النحاس المخرم كما فى شكل رقم (٣٦) ويعلوها نصف مروحة نخيلية اتخذت هيئة جناحية، شكل رقم (٣٧)، كما شكل ذيلها على هيئة ورقة نباتية كبيرة ثلاثية الفصوص، شكل رقم (٣٨)، وتعتبر هاتان المطرقتان من أجمل ما أنتجه صناع المعادن المسلمين.

وتوجد حشوتان متسقتان تحتويان على نصوص كتابية بخط ثلث على أرضية من أفرع وأوراق ومحاليق نباتية، وقوام النص في الحشوة العليا كما في الشكلين (٣٩)، (٤٠):

بسم الله الرحمن الرحيم (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصيلاة)، (وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) وهي كتابات أصلية. أما الحشوة السفلية فيوجد عبارة عن نص تأسيسي جددته لجنة حفظ الآثار وقوامه بعد التجديد (أمر بإنشاء هذا الباب المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى مولانا السلطان الشهيد أبو المعالى حسن بن مولانا السلطان الشهيد الملك الناصر محمد بن قلاوون وذلك في سنة أربع وستين وستمائة) وقد نفذت هذه الكتابة بطريقة التفريغ (۱)، شكل (٤١).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٦٠–٧٥.

#### ٤-٢ باب ضريح المدرسة:

باب ضريح المدرسة هو من أهم أبواب المدرسة لترائه الزخرفى، وما يحويه من نصوص كتابية تحمل تاريخ ومكان صناعته، وقد أشادت الحملة الفرنسية عند قدومها إلى مصر بهذا الباب، ولم يتبق منه للأسف سوى الباب الأيمن بحالته الأصلية، واحتاج هذا الباب المصفح الرئيسى إلى ترميم كما أشار بذلك ماكس هيرتس وبالفعل خُلع الباب وبدأ في استكمال الصفائح والحشوات التالفة والمفقودة، وإكمال التكفيت المطلوب بالذهب والفضة، وتجمع الكتابات الموجودة بالباب بين التكفيت بالفضة والذهب وذلك في عام ١٩٠٦م، شكل رقم (٤٢).

وقد أشار مهندس لجنة حفظ الآثار بعمل وقاية زجاجية داخل إطار كبير لحفظ الباب من التلف والطوارئ، ثم تقرر بعد ذلك عمل مصبعات نحاسية تغشى فتحة الضريح حالياً. شكل رقم (٤٣)، وتعتبر صفائح وحشوات هذا الباب النحاسية دليلاً على ما كانت تحويه هذه المدرسة من روائع فنية، وما أنفق في سبيل إثرائها، والكتابات الموجودة على الباب تثبت أنه صنع في مدينة دمشق التي كانت تحت السيادة المصرية المملوكية في هذا العهد.

وقد رتبت صفائح وحشوات الباب النحاسية على جسم الخشب مباشرة، حيث لا توجد صفيحة نحاسية مسطحة رقيقة أسفل تلك الصفائح، وقوام زخرفة الباب نظام الأطباق النجمية الاثنى عشرية والتساعية تمتد رأسياً بالتبادل بحيث يقع بين كل طبقين نجميين اثنى عشريين طبقان نجميان تساعيان، وقد زخرفت الفواصل المعدنية المثبتة للصفائح بواسطة مسامير مكوبجة، كسيت رؤوسها بصفيحة فضية رقيقة لصنع تجانس زخرفى وجمالى مع سطح الباب كله. وهناك حشوات مثمنة تقع في الإطار الرئيسي عند بداية الإطارات الأفقية المجلدة لأقسام الباب الأيمن وهي مكفتة بالذهب وكتب بداخلها عبارة (عز لمولانا السلطان)، شكل رقم (٤٤).

أما المساحات المثلثة المكونة لرؤوس الترس فقد حددت أضلاعها بالتكفيت بالفضة والمحددة لمساحة الرنك الدائرية، تحتوى بداخلها على دائرة صغيرة مكفتة بالذهب وتزخرف المساحات المثلثة أفرع نباتية تنتهى بورقة ثلاثية الفصوص. ويوجد عبارات المديح على خرطوشة داخلية (عز لمولانا السلطان الملك الناصر)، شكل رقم (٤٥).

وتعتبر مطرقة الباب من أجمل مقارع (سماعات) الأبواب المصفحة فى العالم الإسلامى، وذلك لاحتوائها على نهود بارزة مرتبة على جسم المطرقة ترتيباً زخرفياً جميلاً يدل على مهارة عالية فى الإنجاز وحسن التوزيع، فضلاً عن وجود مسامير زخرفية تثبت على حدود المطرقة

الخارجية، وقد اتخذ كل مسمار شكل زهرة ثمانية البتلات يتوسطها رأس مسمار مستدير يمثل كرسى الزهرة، شكل رقم (٤٦)، ولتلك المطارق أهمية أخرى أثرية فى تأريخ بابى ضريح المدرسة بل وأبواب المدرسة ككل(١).

"وبعد الدراسة الميدانية والبحث بالنسبة للأبواب المصفحة في فترة دولة المماليك البحرية . أمكن استخلاص الحقائق التالية:

- أن الأبواب الخشبية المصفحة والتى انتشرت فى هذا العصر من دولة الماليك لتدل دلالة واضحة على مدى ثراء ونفوذ السلاطين والحالة الاقتصادية للبلاد ، وبالتالى تقدم الفنون والعمارة بصفة عامة ، وفن تشكيل المعادن بصفة خاصة.
- سادت العناصر الهندسية التى تمثل المضلعات النجمية ، بل تعتبر الأبواب المصفحة من أبرز الفنون التطبيقية التى توضح تطور هذا العنصر ، فاستخدم المضلع الثمانى والاثنى عشرى والسادس عشرى ، مع مقدرة فائقة فى استخدام العناصر النباتية داخل أطر هندسية ومن أمثلة تلك العناصر المراوح النخيلية وأنصافها والورقة الثلاثية الفصوص والأشكال الكأسية والفروع والأوراق النباتية وذلك فى تقابل أو تدابر أو التفاف أو تعانق .. الخ بما يبرز جماليات الزخرفة النباتية المملوكية.
- بالنسبة للمهارات التنفيذية فلقد اتضح من خلال الأمثلة الواردة للأبواب المصفحة ، مقدرة الفنان الصانع في سباكة المعادن ، وخاصة البرونز والنحاس الأصفر دون عيوب تذكر , واستخدمت مسامير زخرفية مكوبجة في تثبيت الحشوات كما اكتسب الفنان في هذا العصر مهارات في الحفر والتفريغ وتشكيل المعادن.
- يتجلى فى الأبواب المصفحة فى تلك الفترة استخدام التكفيت بالفضة والذهب، وهو أسلوب فنى مأخوذ من تأثيرات مختلفة أهمها تأثير المواصلة، وهجرة بعض الفنانين من إيران والعراق إلى مصر والشام.
- وظف الفنان المسلم في هذا العصر استخدام عنصر الخط للتعبير عن تاريخ الأبواب المصفحة واسم المنشئ وإضافة بعض عبارات المديح للسلاطين والملوك، واستخدام الفنان في هذه الفترة الخط الثلث على أرضية من الزخارف النباتية وهذه الكتابات تعد وسيلة لدراسة أنماط الخط العربي السائد في فترة ما، كما أنها وسيلة للكشف وتأريخ بعض القطع التالفة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٧٧-١٠٢.

أو المفقود أجزاء منها.

- تعتبر مقارع الأبواب في هذه الفترة من دلائل البراعة في استخدام سباكة البرونز علاوة على النحاس الأصفر، وهي أمثلة ممتازة للزخارف النباتية المتشابكة، وهو ما يطلق عليه في الغرب (الأرابيسك) وتتناسب أحجام تلك المقارع مع مقاسات الأبواب.
- تلاعب الفنان من خلال الأبواب المصفحة بالظل والنور من خلال تباين المساحات والكتل البارزة والغائرة.
- ظهر في الأبواب المصفحة في هذه الفترة عنصر الربوك وهو دلالة على نفوذ وقوة السلطان ،
   وكانت هذه الربوك أحيانا مكفتة بالفضة أو الذهب كما لمسنا ذلك في الأبواب التي تنتمي إلى
   السلطان حسن ".(١)

<sup>(</sup>١) استنتاج المؤلف.

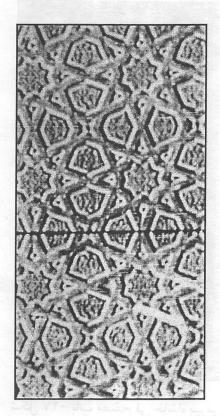

شكل ٢٤- تفاصيل مقربة للباب توضح المضلعات النجمية. (تصوير المؤلف)



شكل ٢٦- رسم تخطيطي للوحدات السداسية (إعداد المؤلف)



شكل ٢٣- باب مصفح في مجموعة قلاوون (قبة - مدرسة -بيمارستان) رقم الآثر (٤٣) (تصوير من الآثر)



شكل ٢٥- أشرطة زخرفية من أشكال سداسية تحيط بالباب. (تصوير المؤلف)



شكل ٢٧- باب مصفح في خانقاه ببيرس الجاشنكير رقم (٣٢) (تصوير مباشر من الأثر)



شكل ٢٨- أحد المضلعات النجمية الأثنى عشرية بالباب. (تصوير المؤلف)

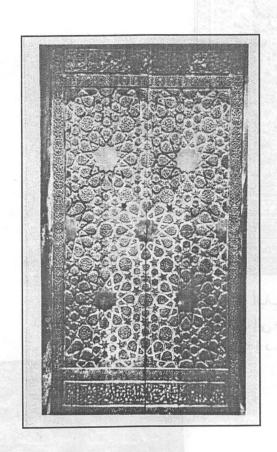

شكل ٢٩- باب مصفح بجامع الحاجب الماس. رقم الأثر (١٣٠). (تصوير مباشر من الأثر)



شكل ٣٠- الباب الرئيسي لمسجد السلطان حسن والمنقول إلى جامع المؤيد رقم الأثر (١٣٣) نقلا عن: (د. سعاد ماهر. مساجد مصر)



شكل ٣١- كنار يحيط ببحر باب المسجد. ( نقلا عن د. طه عبد القادر: الأبواب المصفحة في عهد السلطان حسن)

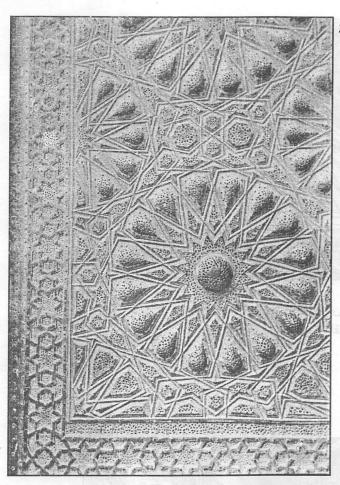

شكل ٣٢- إحدى المضلعات النجمية الستة عشرية. الستة عشرية. (تصوير مباشر من الأثر)







شكل ٣٤- ربع مضلع إثنى عشرى. (نقلا عن د. طه عبد القادر)



شكل ٣٥- ترس في أحدى المضلعات النجمية بالباب (نقلا عن د. طه عبد القادر)

شكل ٣٦- مطرقة بالباب الرئيسى لمسجد السلطان حسن المنقول حاليا إلى جامع المؤيد (نقلا عن د. طه عبد القادر)





شكل ٣٨- أسفل المطرقة. ورقة ثلاثية الفصوص. (نقلا عن د. طه عبد القادر)











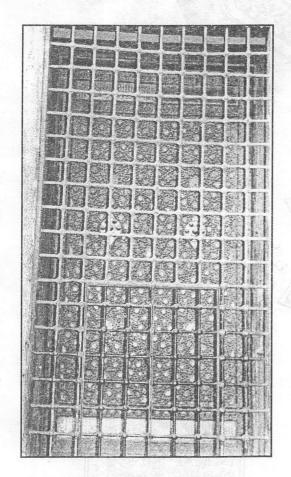

شكل ٤٣ - مصبعات معدنية تتقدم باب الضريح. ( تصوير المؤلف)



شكل ٤٢ - باب مكفت بالذهب في ضريح المسجد. ( نقلا عن د. طه عبد القادر)

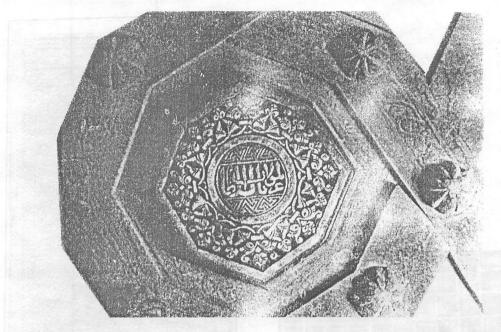





شكل ٤٥ - طبق نجمى تساعى به عبارات مديح للسلطان حسن. (نقلا عن د. طه عبد القادر)



شكل ٤٦- مطرقة على إحدى مصراعى باب ضريح المسجد. (تصوير المؤلف)

#### ب) النوافذ والمصبعات المعدنية في دولة المماليك البحرية:

"تعتبر نوافذ الآثار المختلفة بالقاهرة الإسلامية من الملامح الميزة للعمائر وفقاً للطراز السائد والفترة التاريخية التى تقع بها، ولقد انتشرت ظاهرة فنية شاعت كثيراً فى منشآت العصر المملوكى سواء فى المساجد أو الأسبلة أو الخانقاوات وغير ذلك، وهى المصبعات المعدنية التى ربما تصنع من سبيكة البرونز أو النحاس الأصفر، وفى بعض الأحيان من الحديد، والملاحظ من الدراسة الميدانية بالمواقع الأثرية غلبة استخدام النحاس نظراً لمظهره وتحمله للظروف الجوية، والواقع أن ظاهرة المصبعات المعدنية تبرز بوضوح البدايات الأولى الزخرفية للفنان المسلم فى استخدام الخطوط الهندسية سواء الرأسية أو الأفقية أو المضلعات المبيطة والدوائر"(۱).

ولقد سبق أن أوضحنا أن أول تلك الأمثلة بالقاهرة، والتى وصلتنا توجد بقبة الصالح نجم الدين فى العصر الأيوبى، حيث لم تظهر قبل ذلك بالقاهرة، ولقد ترتب على استخدام هذه الوحدات الزخرفية المبسطة مجموعة كبيرة من التصميمات التى ترتكز على المربعات والدوائر والمضلعات المكررة.

وإذا كانت هذه النوافذ من المصبعات المعدنية يغلب عليها التكرار الرتيب في هذه الفترة فإننا سنجد أن آثار العصر المملوكي الجركسي وخاصة الأسبلة أن الفنان قد أضاف بعض الوحدات الزخرفية أسفل المصبعات كأن يوجد بها عقود أو عبارات كتابية كاستخدام لفظ الجلالة (الله) وفي آثار العصر العثماني أضاف الفنان عناصر أخرى مثل أشكال المفروكة التي نجدها في سبيل خسرو باشا بشارع المعز لدين الله على سبيل المثال.

وقد كان الغرض الأساسى من تلك الأشغال المعدنية وقبل كل شيء هو تحقيق أغراض الحماية وحيث لم تكن هناك فكرة لاستخدام ألواح زجاجية أو نوافذ خشبية، ولقد شاهدنا كيف استخدمت المصبعات لحماية الأبواب المكفتة بالذهب في باب ضريح السلطان حسن، وفي نفس الوقت فلقد أخذت هذه النوافذ شكلاً زخرفياً وخاصة في مبانى أسبلة العصر العثماني بالقاهرة.

وقد عمل الفنان على تخفيف حدة التكرار الرتيب لتلك الوحدات الزخرفية، وذلك بإيجاد مكعبات أو دوائر أو مضلعات مبسطة تشكل جانباً زخرفياً إلى جانب وظيفتها الإنشائية في تقوية تلك الشبكات المعدنية.

<sup>(</sup>۱) انظر: .18 Saied and Ayse Parman: Germetric Concepts in Islamic Art. P. 8.9.

والواقع أنه لا زال الغموض يكتنف العلاقة التى تربط بين أشغال الخرط الخشبية الشبيهة بالمصبعات، وهل أن الفنان استلهم تلك المصبعات المعدنية منها. فإن المتبع لمشغولات الخرط يجد أنها متنوعة وغنية بصورة كبيرة وخاصة فى عمل المشربيات والحواجز الخشبية والمنابر وعلى الأخص فى العصرين المملوكي والعثماني، ولقداستخدمها الفنان القبطي فى الكنائس والأديرة فيما بعد دخول الإسلام. على سبيل المثال كنيسة أبى سرجة. والواقع أن المصبعات المعدنية نجد لها شبيهاً متماثلاً من الأخشاب فى بعض الآثار الإسلامية ولكنها تتعرض بصورة أكبر للتلف والتساقط مع الوقت.

ولا يعنى ذلك أن كل آثار عصر المماليك البحرية قد طبقت أسلوب المصبعات المعدنية فى نوافذها، بل إنه هناك استثناء فى بعض الأمثلة مثل نوافذ قبة وبيمارستان قلاوون ١٨٣هـ/ ١٨٤م حيث استخدم العقود الثلاثية كعنصر زخرفى يقطع الخطوط الأفقية يتوسطها أقراص دائرية، ونفس هذا الاستثناء نجده فى النوافذ التى تعلو باب مجموعة قلاوون، استخدم لأول مرة تشكيلات زخرفية من الحديد المطروق وإن لم تكن غنية فنياً أو فى أصول تلك الصناعة.

وإننا لنجد استثناء آخر يتمثل فى نافذة المدرسة الطيبرسية التى بنيت داخل يمين مدخل الأزهر (باب المزينين)، وهى من النحاس المصبوب وسبق الحديث عنها فى أشغال المعادن ذات النمط الثابت فى العصر الفاطمى.

وسنستعرض الآن لأهم الأمثلة من نوافذ بعض الآثار الإسلامية فى دولة المماليك البحرية بالقاهرة مرتبة تاريخياً كالتالى:

1- شكل رقم (٤٧): نافذة من المصبعات المعدنية بالمدرسة الظاهرية ٦٦٠هـ/ ١٢٦٢م، رقم الأثر (٣٧)، قوام الزخرفة خطوط رأسية وأفقية من قطاعات الحديد الملفوف تتلاقى فى كرات مركزية، وقد سبق وأن وجدنا مثال مشابه لهذه النافذة فى قبة الصالح نجم الدين خلال العصر الأيوبى. ويلاحظ أن قطاعات الحديد بها آثار طرق خشنة على الساخن. حيث كانت قطاعات الحديد تطرق وتسحب يدوياً.

٢- شكل رقم (٤٨): إحدى النوافذ بمدرسة وقبة وبيمارستان قلاوون ١٨٠هـ/ ١٢٨٤م، رقم الأثر (٤٣)، والمطلة على شارع المعز لدين الله، حيث فقد بعضها، ويمثل شكل الزخرفة خطوط رأسية تمثل تقوية وتدعيم للشبكة المعدنية يقطعها أفقياً خطوط من المعدن، ويتوزع عليها أشكال عقود ثلاثية منعكسة ويتوسطها حلقات مسبوكة من النحاس، وهذا المثال يعد فريداً، إذ لم يوجد تكرار له في أمثلة أخرى.

- ٣- شكل رقم (٤٩): جزء من نافذة عليا بمدرسة ومسجد سلار والجاولى ٣٠٧هـ/ ١٣٠٣م رقم الأثر (٢٢١)، وهو من المصبعات المعدنية المصنوعة من الحديد بتخانات بسيطة، ولكن لا يلتقى هنا الخطوط الرأسية والأفقية في مجسمات هندسية، بل يخترق خطوط الطول مثيلتها الأفقية عن طريق (سنبك تخريم) ولقد تكرر هذا المثال من النوافذ في عدة آثار لاحقة في نفس هذه الحقبة من العصر المملوكي، على سبيل المثال في النوافذ العليا بمسجد الأمير شيخو ٧٥٠هـ/ ١٢٤٩م رقم الأثر (١٤٧)،كما نجد أمثلة ترجع إلى دولة الماليك الجراكسة وذلك في نافذة سبيل ومسجد تمراز الأحمدي ٢٧٦هـ/ ١٤٧٢م رقم الأثر (٢١٦).
- ٤- شكل رقم (١٢): نافذة من النحاس المصبوب بالمدرسة الطيبرسية ٧٠٩هـ/ ١٣٠٩م رقم الأثر (٩٧)، وقد سبق الحديث عنها في أشغال المعادن ذات النمط الثابت في العصر الفاطمي (الجامع الأزهر).
- 7- شكل رقم (٥١) جزء من نافذة بخانقاه شيخون ٧٥٦هـ/ ١٣٥٥م، وهي من المصبعات الحديدية المتقاطعة ويعلو نقاط التقاطع أشكال مثمنة من النحاس المحفور زخرفياً بزخارف مندسية نباتية ومكفت بالفضة، وهي ظاهرة جديدة زخرفية أثرت مظهر النافذة فنياً، وهذه المصبعات محفوظة حالياً بمتحف الفن الإسلامي.
- ٧- شكل رقم (٥٢) جزء من نافذة بمسجد الأمير صرغتمش ٧٥٧هـ/ ١٣٥٦م، رقم الأثر (٢١٨)، وهي من المصبعات النحاسية وتبدو أكثر رشاقة لوجود بعض الحلايا المرتبطة بالكرات المركزية في مراكز تقاطع الخطوط الرأسية والأفقية، إضافة إلى أن هناك حليات أخرى مشابهة موجودة في منتصف المسافة بين كل كرة والتالية لها، وقد شوهد هذا المثال في عدة آثار لاحقة، كما هو الحال في قبة آق سنقر ٧٧١هـ/ ١٣٧٠م رقم الأثر (٣١٠)، وأيضاً في مسجد الطنبغا المارداني ٧٣٩هـ/ ١٣٣٩م، رقم الأثر (١٢٠).
- ٨- شكل رقم (٥٣): نافذة من المصبعات النحاسية بمسجد السلطان حسن ٧٥٧هـ/ ١٣٥٦م، وهي من النوع التقليدي الذي تكرر كثيراً في آثار دولة الماليك الجراكسة سواء في

المساجد أو الأسبلة والوكالات. إلخ. ويوضح الشكل رقم (٥٤) تفاصيل تلك المصبعات"(١).

ولا يعنى هذا كله أن الحديد لم يكن شائعاً فقد ذكر المقريزى أن المصريين كانوا يصنعون من الحديد أقفاصاً يستخدمونها في الأسواق، وأنه كان فوق التخوت التي تقع تجاه شبابيك المنصورية أقفاص صغار من الحديد تشبك فيها الطرائف من الخواتيم والفصوص وأساور النسوان وخلاخيلهن.

كما حذق المماليك في صناعة الأقفال والمفاتيح الحديدية التي حفظت لنا منها دار الآثار العربية مجموعة منها(٢).

where  $x \in \mathbb{R}^{n}$  ,  $x \in \mathbb{R}^{n}$  ,  $x \in \mathbb{R}^{n}$  ,  $x \in \mathbb{R}^{n}$  ,  $x \in \mathbb{R}^{n}$ 

<sup>(</sup>١) دراسة ميدانية للمؤلف.

<sup>(</sup>٢) انظر: متحف الفن الإسلامي، مجموعة المفاتيح والأقفال.

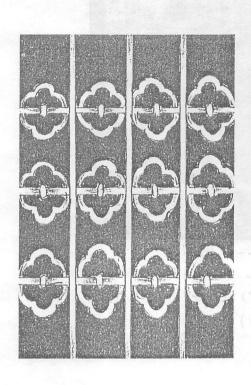

شكل ٤٨ - نافذة في بمدرسة وقبة وبيمارستان قلاوون. أثر (٤٣) ٦٨٠ هـ /١٢٨٤ . ( إعداد المؤلف)



شكل ٤٧ - نافذة في المدرسة الظاهرية. أثر (٣٧) ٦٦٠هـ /١٢٦١ (تصوير المؤلف )



شكل ٤٩ - جزء من نافذة عليا بمدرسة ومسجد سلارو الجاولي. رقم الأثر (٢٢١) ٧٠٣ هـ /١٣٠٣ م. ( تصوير المؤلف)

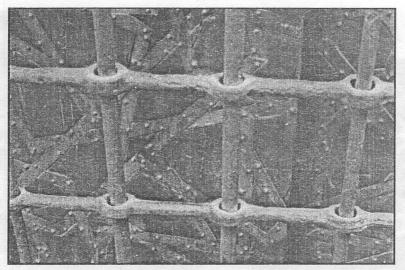

شكل ٥٠ - جزء من نافذة مدرسة وقبة سنقر السعدى. رقم الأثر (٢٦٣). مصبعات حديدية. (تصوير المؤلف)



شكل ٥١ - جزء من نافذة بخانقاه شيخون ٥٩٥هـ /١٣٥٥م محفوظ بمتحف الفن الإسلامي.

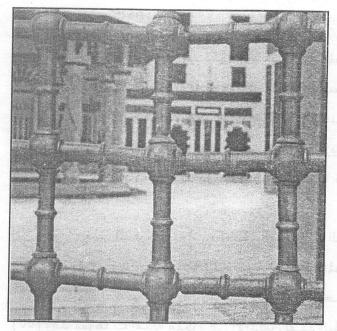

شكل ٥٦- جزء من نافذة بمسجد الأمير صرغتمش. رقم الأثر (٢١٨) ٧٥٧هـ /١٣٥٦م. (تصوير المؤلف)



شكل ٥٤- تفاصيل من المصبعات النحاسية بالمسجد. ( تصوير المؤلف)



شكل ٥٣- نافذة من المصبعات النحاسية بمسجد السلطان حسن ٧٥٧ هـ /١٣٥٦ . ( تصوير المؤلف)

#### ج) التنانير المدنية:

يمكن اعتبار التنانير المعدنية (الثريات من المشغولات المعدنية ذات النمط الثابت لارتباطها بالعمائر بصورة ثابتة، ونظراً لأنها ليست من التحف المنقولة المتداولة للبيع والتصرف بها بأى شكل من الأشكال، باستثناء ما يحدث أحياناً من اعتداء كما حدث عندما استولى السلطان المؤيد شيخ على الباب المصفح الريئيسى الكائن بمسجد السلطان حسن ومعه التنور الذى كان ثابتاً بالمسجد ودفع مقابلهما ثمناً بخساً كما أشارت بذلك المصادر التاريخية.

وفى العصر المملوكى بدولتيه تخلف العديد من التنانير المعدنية التى تحمل قيمة فنية وأثرية كبيرة، وسنبدأ بالمجموعة التى ترجع إلى دولة المماليك البحرية كما يلى:

1- "هناك بمتحف الفن الإسلامى طارة من النحاس المخرم لحمل القناديل. شكل رقم (٥٥) وقد شوهدت أمثلة مبكرة فى الأندلس لهذه الطارات المعدنية من أطلال جامع البيرة محفوظة بمتحف غرناطة يرجح تأثرها بالمؤثرات القبطية والبيزنطية، ذلك أن العالم البيزنطى قد قويت أواصره مع الأمويين فى إسبانيا، وفى هذا تفسير لطابع المجموعة الأولى من البرونز التى اكتشفت فى أطلال مسجد البيرة الذى أحرقه البربر فى ثورة ١٠١٠م، وكان الأمير محمد قد أعاد تشييده فى سنة ١٨٦٤م. والشكل رقم (٥٦) يوضح أمثلة من تلك الطارات"(١).

۲- "شكل رقم (۷۷) تنور معدنى (ثريا) من النحاس الأصفر المخرم وذات اثنتى عشر ضلعاً وتتألف من أربعة طبقات مزينة برسوم هندسية وأطباق نجمية، وعليها كتابات بخط النسخ إحداهما باسم المقر الكريم العالى المولوى الأميرى الكبيرى الأجلى المحترمى الغازى المجاهدى المرابطى المؤيدى قيسون المالكى الناصرى عز أنصاره وفى كتابة أخرى أنها من عمل المعلم (بدر بن يعلا فى شهور ٣٧٠هـ وأنه فرغ منها فى أربعة عشر يوماً)، أما الصينية التى فى أسفل الثريا فمنقوش عليها كتابات باسم السلطان حسن المتوفى سنة ٢٧هـ/ ١٣٦١م فهى أحدث عهداً من الثريا (الارتفاع ٣٠٠سم والقطر ٧, ١سم. والرقم فى سجل المتحف الإسلامى بالقاهرة ٥٠٥)".(٢)

<sup>(</sup>١) مانويل جوميث مورينو: الفن الإسلامي في إسبانيا ص٣٨٦، ٣٨٦..

<sup>(</sup>٢) زكي محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية ص٤٦٤.

G. Wiet: objets en ccuivre p. 40, 41. Répétoire dhronologique diepigraphia arabe XIV. وَانْظَـرْ: p., 264, No. 5585.

"ويحمل هذا التنور قبة صغيرة وتسع ٢٥٥ قنديلاً وقد جيء بها من جامع السلطان حسن"(١).

٣- شكل رقم (٥٨) "تنور باسم السلطان حسن وهو من سلالة أسرة قلاوون، ولم يرد عليها تأريخ، ولكنها تقع في فترة حكم السلطان حسن، أي في الفترة ما بين ٧٤٨هـ/ ١٣٤٧م وحتى سنة ١٣٦١م".(٢)

ويتكون التنور من صينية مضلعة بعدد ١٢ ضلع أو جنب يعلوها زخارف مخرمة على هيئة عقود ثم يعلو ذلك شراريف مكررة من ورقة ثلاثية الفصوص ويوجد بهذه الصينية عدد من القرايات (أكواب زجاجية لوضع القناديل) وتعلق هذه الصينية بواسطة سلاسل مثبتة من أعلى بشكل منشورى من ١٢ جنب على كل منهم أشكال معقودة، وعليها أيضاً نفس الشراريف السفلية. أما القبة النحاسية فيتصل بها عدد من الأطراف الخارجة عن التنور والمخصصة لوضع الشمع. ويعلو المجموعة كلها كرة معدنية مفرغة ومشكلة زخرفياً، ثم هلال مقفل، والتنور محفوظ بمتحف الفن الإسلامي.

3- "من التنانير الهامة المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى تنور من البرونز مفرغ بأشكال من الزخارف النجمية وفى وسطه ألواح نحاسية كتب عليها بالخط النسخ اسم السلطان حسن وألقابه"(٢). والتنور عبارة عن منشور سداسى يتكون من ثلاث طوابق وينتهى من أعلى بشرفات على شكل زخارف نباتية، ومن أسفل بعقود مفصصة تنتهى بأشكال أقدام آدمية تساعد على ارتكاز التنور على الأرض عن الحاجة"(٤). شكل رقم (٥٩).

٥- شكل رقم (٦٠) "ثريا من النحاس تخص السلطان شعبان ٧٢٧هـ/ ١٢٤٦م وهى عبارة عن قاعدة مثقوبة يوضع بها أكواب زجاجية مخصصة لقناديل الشمع، ومثبتة بطريق السلاسل بقبة عليها كتابات وسط زخارف مخرمة، وتستمر حلقات السلاسل فتلتقى أولاً بثلاث كرات معدنية مفرغة ثم تنتهى بقبة ذات عقد عاتق لتجميع السلاسل وهى ذات غرض زخرفى.

<sup>(</sup>١) انظر: د. محمد مصطفى: دليل متحف الفن الإسلامي ص٤٠، ٤٣.

<sup>(</sup>٢) جاستون فييت: دليل موجز للآثار العربية. ترجمة د. زكي محمد حسن.

<sup>(</sup>٣) د. جمال عبد الرحيم إبراهيم: الفنون الزخرفية الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي.

Jaston Wiet: Album du Musie Arabe du Cairo p. 53. انظر: (٤)

## د) مطارق الأبواب في آثار القاهرة في العصر الملوكي:

"مطرقة الباب هى أداة صغيرة من المعدن تشبك بالباب من الخارج بحيث يمكن تحريكها والقرع على قاعدة معدنية لإحداث صوت يسمعه من بالداخل، وتسمى فى اللغة الدارجة (السماعة) وتلعب مطرقة الباب دوراً هاماً فى آداب الدخول التى عنى الإسلام بإقرارها، وروعى فى تشكيل مطرقة الباب أن تكون ملائمة مع حجم الباب.

وكان بعض ملاك البيوت من أمراء المماليك يحرصون أن يثبتوا على مطارق أبوابهم أشعارهم وأسماءهم على نمط ما كان متبعاً في عصر الماليك من إثبات الأشعرة والأسماء على العمائر والثياب وسائر الأدوات، ويوجد بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة مطرقة حفر عليها شعار على هيئة كأس، وكان هذا الشعار يتخذه الأمراء الذين يشغلون وظيفة الساقي، كما يوجد بعض مطارق تتخذ شكل حيوان أو طائر"(۱)، كما شاهدنا ذلك في بعض أمثلة أبواب المساجد والمدارس. كقبة ومدرسة بيمارستان قلاوون، وأيضاً في باب مدرسة وحوض قجماس الأسحاقي.

وسنتناول بالدراسة والتحليل بعض مقارع الأبواب التى أتيحت خلال دولة الماليك البحرية بالقاهرة:

۱- مقرعة نحاسية فى باب المدرسة الظاهرية والكائنة بمدخل السفارة الفرنسية فى الوقت الحالى ١٦٦هـ/ ١٢٦٣م. وموجود عليها زخارف مخرمة وتشبه أشكال البخاريات شكل رقم (٦١).

Y- "مقرعة من النحاس تعلو مسجد المؤيد بشارع المعز لدين الله وهى منقولة من الباب الرئيسى بمسجد السلطان حسن ٧٥٧هـ/ ١٣٥٦م وهى من النحاس المسبوك وعليه نقوش مخرمة بأسلوب التوريق الذى شاع فى العصر المملوكى، يعلوها زخرفة جناحية، يوجد أسفل المقرعة شكل ورقة نباتية كبيرة ثلاثية الفصوص. شكل رقم (٦٢).

٣- مقرعة من أجمل أمثلة المقارع في العالم الإسلامي وذلك لاحتوائها على نهود بارزة مرتبة بطريقة زخرفية وهذه المقرعة تعلو باب ضريح مدرسة السلطان حسن وهي تكتسب أهمية أثرية في تأريخ بابي ضريح المدرسة"(٢). شكل رقم (٦٣).

<sup>(</sup>١) د. حسن الباشا وآخرون: القاهرة ، فنونها وآثارها ص٦١٢، ٦١٣.

<sup>(</sup>٢) د. طه عبد القادر يوسف، مرجع سابق.

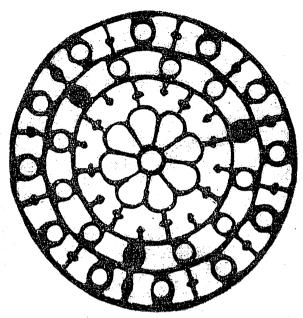

شكل ٥٥- طارة من النحاس بمتحف الفن الإسلامي لحمل القناديل. (نقلا عن د. محمد مصطفى: متحف الفن الإسلامي)

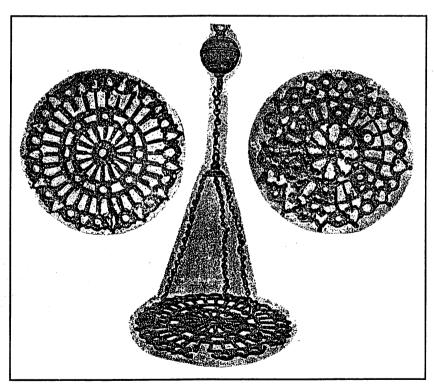

شكل ٥٦- أمثلة من الطارات المعدنية - أطلال مسجد البيرة. أسبانيا. (نقلا عن مانويل موينو: الفن الإسلامي في إسبانيا)



شكل ٥٩- تنور أخر كتب عليها اسم السلطان حسن. (قسم التصوير بالمتحف)



شكل ٥٨- تنور باسم السلطان حسن بمتحف الفن الإسلامي.



شكل ٥٧- تنور معدنى بمتحف الفن الإسلامى عليه اسم الإمير قوصون. (قسم التصوير بالمتحف)



أخذت الصور من قسم التصوير بمتحف الفن الإسلامي سنة ١٩٧٥.

شكل ٦٠ - تنور باسم السلطان شعبان بمتحف الفن الإسلامي. ( قسم التصوير بالمتحف)



شكل ٦١- مقرعة نحاسية في باب المدرسة الظاهرية ٦٦١ هـ /١٢٦٣م. ( تصوير المؤلف)





شكل ٦٣- مقرعة فى باب ضريح السلطان حسن. ( تصوير المؤلف)



شكل ٦٢ - مقرعة في مسجد المؤيد منقولة عن مسجد السلطان حسن. (نقلا عن د. طه عبد القادر)

#### ٧- عصر دولة الماليك الجراكسة (٧٨٤-٩٢٣هـ) (١٣٨٢-١٥١٧م)

"استمر تقدم الفنون والعمارة في عصر المماليك الجراكسة، بدليل ما خلفوه لنا من مساجد وأسبلة ووكالات ومدارس وغيرها إضافة إلى العديد من أمثلة الفنون التطبيقية الأخرى، إذ لا زال السلاطين يتمتعون بالثروة والمال، ولكن أحوال مصر بدأت تسوء منذ أواخر عصر السلطان قايتباى بسبب كثرة الأعباء المالية، وأيضاً بسبب النزاعات بين المماليك بعضهم البعض، ونشأة الاضطرابات السياسية ثم ظهور خطر العثمانيين من الشمال، وتحول التجارة بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، مما أعد ضربة اقتصادية لمصر، ثم محاولة العثمانيين التوسع على حساب الدولة البيزنطية، حتى سقوط القسطنيطينية، وحدوث الصدام في النهاية بين المماليك والعثمانيين، ثم الاستيلاء على مصر في النهاية لتتبع الإمبراطورية العثمانية"(۱). ومع ذلك فإننا لا نزال نجد حرص السلاطين الجراكسة على بناء العمائر وتخليد ذكراهم في مقابر لائقة بمكانتهم وبناء القصور والمساجد والأسبلة. إلخ. ولعلنا نتعرف الآن على أشغال المعادن ذات النمط الثابت

أ- الأبواب المصفحة.

ب- النوافذ.

ج- التنانير المعدنية (الثريات).

د- مقارع الأبواب.

## أ) الأبواب المصفحة:

"يظهر في معظم الأبواب المصفحة بالعمائر في هذه الفترة من تاريخ المماليك، اتجاه شائع في تصفيح الأبواب وهو استخدام عنصر البخاريات (ميدالية أو جامة) من الزخارف النباتية المملوكية، يحيط بها أربعة أركان من نفس الزخارف، وتصفح المجموعة من سبيكة البرونز أو النحاس الأصفر، وعلى أية حال فهي ليست قاعدة، فهناك مثال باب مدرسة وخانقاه برقوق ٨٧٨هـ/ ١٣٨٤م الذي لا زال يضاهي الأبواب المصفحة التي نفذت في عصر المماليك البحرية والتي كانت الأطباق النجمية هي العنصر الشائع بها، وينطبق هذا الاستثناء أيضاً على الباب المصفح الموجود بمدرسة عبد الغني الفخراني (مسجد البنات) المماليك

<sup>(</sup>١) د. سعيد عبدالفتاح عاشور: مصر في العصور الوسطى حتى الغزو العثماني، ص٥٢٣٠.

الجراكسة لازال استخدام الكرانيش الزخرفية التى ببحر الباب، وهى مثبتة مباشرة على مصاريع الأبواب الخشبية بدون واسطة رقيقة من المعدن، كما نلمس استمرار وتنوع ثرى فى مقارع الأبواب، وفى نفس الوقت فلا زلنا نرى أحزمة فى أعلى وأسفل الباب تفيد تأريخ الأثر واسم المنشئ وبعض عبارات المديح والثناء والأدعية، وفى هذه الفترة نجد تجسيداً بديعاً لما يسمى فن الأرابيسك سواء داخل البخارية أو حولها فى الأركان الأربعة"(١).

كما لوحظ لنا ظاهرة جديدة لم تكن مألوفة فى الأبواب المصفحة من قبل وهى استخدام أشكال حيوانات وطيور متداخلة مع الزخارف النباتية، مثال ذلك باب مصفح كان مركباً فى خانقاه برسباى بالصحراء ٨٤٠هـ/ ١٤٣٦م وهو محفوظ فى متحف الفن الإسلامى ومكتوب عليه "أمر بإنشاء هذا الباب سنقر الطويل"، إذا دققنا النظر فيه رأينا صور طيور وحيوانات خلال زخرفة التوريق"(٢).

ومن خلال الدراسة الميدانية لبعض الأبواب المصفحة فى آثار تلك الفترة من مساجد ومدارس وخانقاوات أمكن تحليل دراسة الأمثلة التالية مرتبة ترتيباً تاريخياً:

- ١- مدرسة وخانقاه السطان برقوق، رقم الأثر (١٨٧) ٨٦-٨٧هـ/ ٨٤-١٣٨٦م.
  - ٢- مدرسة إينال اليوسفي، رقم الأثر (١١٨) ٩٤-٧٩٥ه/ ٩٢-١٣٩٣م.
    - ٣- جامع جمال الدين الأستادار، رقم الأثر (٣٥) ٨١١هـ/ ١٤٠٨م.
- ٤- مدرسة عبدالغنى الفخرى (مسجد البنات)، رقم الأثر (١٨٤) ٨٢١هـ/ ١٤١٨م.
  - ه- مدرسة القاضي عبد الباسط، رقم الأثر (٦٠) ٨٢٣هـ/ ١٤٢٠م.
    - ٦- المدرسة الأشرفية، رقم الأثر (١٧٥) ٢٩٨هـ/ ١٤٢٥م.
  - ٧- خانقاه الأشرف برسباى بالصحراء، رقم الأثر (١٢١) ٨٣٥ه/ ١٤٣٢م.
- ٨- مدرسة وحوض قجماس الاسحاقي، رقم الأثر (١١٤) ٨٥-٨٨هـ/ ٨٠-١٤٨١م.
  - ٩- مسجد الغورى، رقم الأثر (٨٩) ٩-٩١٠هـ/ ٣-١٥٠٤م.

<sup>(</sup>١) دراسة ميدانية للمؤلف.

<sup>(</sup>٢) د. محمد مصطفى: متحف الفن الإسلامي، ص٩٢٠.

١- باب مدرسة وخانقاه السطان برقوق بالنحاسين،

رقم الأثر (١٨٧) ٨٦-٨٨٧هـ/ ٨٤-١٣٨٦م.

يقع هذا الأثر بشارع المعز لدين الله (موقع بين القصرين) ويعتبر أول المنشآت المعمارية في دولة المماليك الجراكسة، وقد ركب مصراعان مغشيان بالنحاس على واجهة المدرسة بها نقوش دقيقة ومكفتة بالفضة، وقد كتب عليها اسم المنشئ وألقابه، وتاريخ مستهل ربيع الأول سنة ٧٨٨ هـ وهما أقرب المصاريع شبها بمصراعي باب جامع السلطان حسن المنقول حالياً إلى جامع المؤيد، وكلاهما من أنفس المصاريح النحاسية، شكل رقم (٦٤)"(١).

وقوام الزخرفة في بحر الباب كما يلي:

- أربعة مضلعات ثمانى عشرية كاملة. شكل رقم (٦٥).
- أربعة إنصاف مضلعات ثماني عشرية، نصفين في كل مصراع،
- ثمانى أرباع من مضلعات ثمانى عشرية، أربعة في كل مصراع.
  - ثمانى مضلعات اثنى عشرية كاملة، أربعة في كل مصراع.
- ثمانى مضلعات اثنى عشرية كاملة، أربعة في كل مصراع، كما في شكل رقم (٦٦).
  - ستة عشر نصف مضلع اثنى عشرية، ثمان في كل مصراع.

وكل المضلعات مكفتة بالفضة على هيئة زخارف نباتية مملوكية وهى مثبتة بمسامير زخرفية، ويحيط ببحر الباب حزامين من الأنانات (الفواصل) من جميع الجهات، ويحصران فى داخلهما زخارف نباتية متشابكة، ويحيط بالفصل الخارجى من زخارف هندسية شكل رقم (٦٧) وهى وحدات زخرفية مكفتة بالفضة"(٢).

ويوجد نسخة شبيهة لهذا الباب محفوظة بمتحف كلية الآثار جامعة القاهرة، وسنجد شبيه له في متحف الأمير محمد على بن توفيق بالمنيل(٢).

٢- باب مدرسة إينال اليوسفي، رقم الأثر (١١٨) ٩٤-٧٩٥هـ/ ٩٢-١٣٩٣م.

وهذه المدرسة تقع بشارع الخيامية بالقرب من باب زويلة. أما السلطان أينال فهو من أصل جركسى أخذ من بلاد القوقاز، واشتراه الملك السلطان برقوق سنة ٧٦٩ هـ ولم يعتق إلا في

<sup>(</sup>١) د. كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر، ص ٤٤-٤٥، حسن عبدالوهاب: تاريخ المساجد الأثرية، ص ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٢) دراسة ميدانية للمؤلف.

<sup>(</sup>٣) انظر: متحف الأمير محمد علي بن توفيق بالمنيل، والدليل الخاص به.

عهد ابنه الناصر فرج بن برقوق وقد ترقى أينال فى الوظائف إلى أن أصبح أتابكاً (قائد الجيش) فى عهد جقمق وصال أينال سلطاناً على مصر سنة ٨٥٧هـ/ ١٤٥٣م (١).

وعلى واجهة المدرسة نرى باباً مصفحاً بتغشية نحاسية على أسلوب البخارية والأربعة أركان، شكل رقم (٦٨) وهي تظهر هنا للمرة الأولى في آثار القاهرة، ويمثل شكل البخارية هنا شكل دائرة كاملة مقسمة إلى ثمانية مثلثات متساوية وذلك لتسهيل علمية صب النحاس في قوالب، وقوام الزخرفة النباتية بها تشكيلات بديعة من الزخارف النباتية المتشابكة والتي تمثل مثلاً رائعاً لزخرفة التوريق باستخدام المراوح النخيلية والأوراق ثنائية الفصوص، ويلاحظ من التفاصيل، شكل رقم (٦٩) عملية حفر النحاس الموزعة بدقة في أنحاء التصميم، ويتضح تثبيت الدائرة بواسطة مسامير مكوبجة ويحيط بالدائرة الوسطى أربعة أركان قوام الزخرفة بهاالأوراق الثنائية والثلاثية الشحمات من المألفوفة في الفن المملوكي على معظم الفنون التطبيقية، في هذه الفترة، ومثبت كل ركن بواسطة مسامير مكوبجة أيضاً، شكل رقم (٧٠). أما المساحات المخصصة للكتابة أسفل وأعلى الباب فتبدو خالية باستثناء أشرطة من الزخارف النباتية المتكررة كما يبدو أن المقرعة التي تعلو الباب قد سقطت.

٣- باب جامع جمال الدين الأستادار، رقم الأثر (٣٥) ٨١١هـ/ ١٤٠٨م.

ويقع هذا الجامع بشارع الجمالية بالقرب من المسافرخانة وهو مرتفع عن سطح الأرض ويصعد إليه بواسطة درج مزدوج، وقد تمت أعمال ترميم حديثة (٢٠٠١–٢٠٠٢) شملت عناصر كثيرة بالمسجد، كان من ضمنها الباب المصفح الذى يرتفع بضعة درجات عن سطح الأرض، شكل رقم (٧١).

وتتكون زخرفة الباب النحاسية من عنصر البخارية، ولكن من دون أركان تحيط به. وأما داخل البخارية فهو من الزخرفة النباتية التقليدية فى العصر المملوكى، ولكن هناك أشكال نجوم متكررة عددها ستة تحيط بالإطار الخارجى للبخارية. أما المحيط الخارجى للباب فهو زخارف هندسية من أشكال ومضلعات سداسية ويعلو الباب مقرعتين قوام الزخرفة بهما أشكال مضلعات هندسية بخطوط منحنية يتخللهاا ثقوب، وهما من الأمثلة الجميلة من المقارع المملوكية، شكل رقم (٧٢).

<sup>(</sup>١) د. سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، الجزء الرابع، ص١٩١-١٩١.

٤- باب مدرسة عبدالغنى الفخرى (مسجد البنات)، رقم الأثر (١٨٤) ٨٢١هـ/ ١٤١٨م.

أنشأ هذه المدرسة فخر الدين عبد الغنى عبد الرازق ابن الوزير الأرمنى الأصل تاج الدين، وتقع المدرسة بالقرب من محكمة الاستئناف بشارع بورسعيد، وكانت قد خصصت بها دروس للتصوف والفقه على مذاهب الحنفية والمالكية والشافعية، ولهذه المدرسة بابان أحدهما على الشارع العام حيث وجهته الغربية الرئيسية وبها المنارة وسبيل يعلوه كتاب، والآخر نصل إليه عن طريق درب سعادة. وأول عمارة أجريت بالمدرسة على الأرجح تلك التى قامت بها والدة حسين بك نجل محمد على باشا، وقد تولت لجنة حفظ الآثار إصلاح الأبواب النحاسية شكل رقم (٧٣)"(١).

ويشمل بحر الباب مجموعة من المضلعات النجمية المفككة والمثبتة على أرضية من رفائق النحاس، وها نحن نعود مرة أخرى في هذا المثال إلى ظاهرة المضلعات النجمية على خلاف الطراز الشائع للأبواب ذات البخاريات والأركان الأربعة. وتتألف الزخارف في بحر الباب مما يلى:

- ثمانى مضلعات إحدى عشرية. والشكل رقم (٧٤) يوضح إحدى تلك المضلعات.
- ستة أنصاف مضلعات إحدى عشرية تنقسم إلى ثلاثة أنصاف في كل مصراع. ويلاحظ استخدام البروز في مكوناتها.

ويحيط ببحر الباب زوج من الأنانات (الفواصل) تحصر فيما بينها زخارف هندسية متكررة أفقياً ورأسياً، وهناك مساحتان خاليتان أعلى وأسفل الباب شغلا أيضاً بالزخارف الهندسية، أى أنه لايوكد نصوص مسجلة ولكن يوجد أعلى وخارج منطقة الباب ما يفيد عمارة السيدة والدة حسين بك نجل محمد على.

٥- باب مدرسة القاضى عبد الباسط، رقم الأثر (٦٠) ٨٢٣هـ/ ١٤٢٠م.

تقع هذه المدرسة في المنطقة الواقعة بين شارع الخرنفش وأمير الجيوش، وتجرى بها حالياً (٢٠٠٢) أعمال ترميم شاملة.

أما الباب المصفح الموجود فى مدخل المدرسة فهو منخفض تحت سطح أرض الشارع وينزل إليه بواسطة درج وهو من النوع التقليدى الذى شاع فى تلك الفترة. شكل رقم (٧٥). ويتكون من بخارية مستديرة مزدانة بزخارف نباتية متشابكة وهو ما يسمى بفن التوريق،

<sup>(</sup>١) د. سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، مرجع سابق، ص٢١٥-٢١٦.

شكل رقم (٧٦)، كذلك تحفل الأركان الأربعة النحاسية بتداخل زخرفى قوامه زخارف نباتية متنوعة. شكل رقم (٧٧)، ويحيط ببحر الباب كنار أو برواز من الزخاف النباتية المألوفة فى الفن المملوكى. شكل رقم (٧٨). وفى المنطقة العليا من الباب يوجد مساحة مستطيلة كتب عليها مايفيد الترميم الذى أجرته لجنة حفظ الآثار ليعبر عن عظمة وأمجاد مصر.

## ٦- باب المدرسة الأشرفية برسباى، رقم الأثر (١٧٥) ٨٢٩هـ/ ١٤٢٥م

"تقع المدرسة الأشرفية بشارع المعز لدين الله وتشرف المدرسة على محلات العطارة ثم الصاغة بعد ذلك، وكان برسباى الدقماقى الظاهرى مملوكاً للسطان برقوق فأعتقه وعلمه إلى أن ألحق بخدمة ابنه الناصر فرج"(١)، وقد حكم الأشرف برسباى ما يزيد عن ستة عشر عاماً ورغم ما قاسى الناس فى عهده من سوء الأحوال الاقتصادية إلا أن هذا العهد اتصف بالاستقرار.

أما المدرسة فيوجد بها باب مصفح كسى مصراعاه بالنحاس، شكل رقم (٧٩) وقوام الزخارف المعدنية هو بخارية (ميدالية) من الزخارف النباتية المورقة يتوسطها شريط من الكتابة الكوفية من خط الثلث على أرضية من زخارف نباتية وقد كتب بها اسم المنشئ وتاريخ تجديد المدرسة في ١٣٣٢هـ.

وبالنسبة للأركان الأربعة. فيمثل شكل رقم (٨٠) أحد تلك الأركان وهو مقسم إلى قسمين لسهولة إجراء الصب ويزدان بزخارف نباتية مخرمة، ويتضح فى أطراف المثلث القائم الزاوية (الركن) أنصاف الأوراق الثلاثية الشائعة فى الزخرفة النباتية المملوكية. ويحيط بالباب شريطان الداخلى منه يمثل زخارف هندسية سداسية، والخارجى هو شريط من الزخارف النباتية المتكررة ويتضح بالأشكال جميعاً أسلوب التثبيت الذى يعتمد على مسامير زخرفية، ويعلو الباب مقرعتين (سماعتين) صغيرتين ولكنهما متناسبتان مع حجم الباب، وبهما بعض الزخارف الهندسية المخرمة، ولكنهما سقطتا للأسف وغير موجودتين حالياً.

## ٧- خانقاه الأشرف برسباى بالصحراء، رقم الأثر (١٢١) ٨٣٥ه/ ١٤٣٢م.

على هذا الباب زخارف من صفائح نحاسية مرتبة فى تراصف وتقابل، والجزء المصور فى شكل رقم (٨١) هو الركن السفلى الأيسر فى المنطقة الوسطى من زخارف الباب، والذى يلفت النظر بوجه خاص أن الزخارف النحاسية المخرمة لا تقتصر على الزخارف النباتية ولكنها تحتوى على أشكال طيور وحيوانات مختلفة وفوق المنطقة وأسفلها شريطان من كتابة بخط

<sup>(</sup>١) د. سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، مرجع سابق، ص٢٢٢.

النسخ المملوكى نصها "أمر بإنشاء هذا الباب المبارك السعيد الجناب العالى شمس الدين سنقر الطويل المنصورى لازال السعد له خادماً... وستماية". وكان هذا الباب في جامع السلطان برسباى الذى شيد في الخانقاه شمال القاهرة سنة ١٤٣٠م/ ١٤٣٦م ولم يكن في حال جيدة فأصلح وحفظ في متحف الفن الإسلامي (ارتفاع الباب ٣٧٠سم، عرض ٢١٠سم، الرقم في سجل متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، ٢٣٨٩م)"(١).

٨- مدرسة قجماس الإسحاقي، رقم الأثر (١١٤) ٥٥-٨٨٦ه/ ٨٠-١٤٨١م.

تقع هذه المدرسة بشارع الدرب الأحمر وهى مرتفعة عن مستوى الشارع، وتعد من أهم منشآت دولة المماليك الجراكسة، وقد ألحق بها سبيل، وقجماس الإسحاقى كان مملوكاً للظاهر جقمق ونشأ فى خدمته وترقى إلى أن وصل إلى نائب الشام فى دولة السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى.

وأما عن الباب المصفح الموجود بالمدرسة فإنه من الأمثلة الفريدة، فرغم أنه يشترك مع معظم الأبواب المصفحة التى توجد فى عصر المماليك الجراكسة فى وجود عنصر البخارية أو الميدالية والأربعة أركان التى تأخذ شكل المثلث قائم الزاوية، إلا أن قوام الزخرفة داخل الميدالية هو تشكيل زخرفى يعتمد على الأشكال الهندسية، ويتوسط الميدالية مضلع نجمى اثنى عشرى، يحيط بأربعة أنصاف من نفس هذه المضلعات، وحتى زخرفة الأركان الأربعة فهى تعتمد على أرباع المضلع ذاته مع إضافة زخارف نباتية على الطراز المملوكي وقوامها الورقة الثلاثية الشحمات وأنصافها، شكل رقم (٨٢).

أما زخرفة الكورنيش الذى يحيط بالباب كما يحيط مجموعة العبارات الكتابية أعلى وأسفل الباب، فقوامها أشكال سداسية مفرغة مستمرة، ويزدان الباب كله بمجموعة من المسامير الزخرفية وقد عمل الفنان المنفذ على التلاعب بمستويات الظل والضوء مما أعطى قيمة زخرفية عالية للباب إضافة إلى قيمة أخرى إنشائية تتمثل في تقوية الباب والشكل رقم (٨٣) يمثل رسم تخطيطي للباب. وجاءت أشكال مقارع الباب حافلة بالزخارف النباتية لتعطى نوعاً من التوازن والليونة بين كل من الزخارف الهندسية والنباتية وهي من أجمل الأمثلة في المقارع المستخدم فيها الزخارف المخرمة المسبوكة. شكل رقم (٨٤).

<sup>(</sup>١) انظر زكي محمد حسن: فنون الإسلام، ص٥٥١

M. Van Berchem: Corpus Imscription arabicaru, Egypte 1, pp. 378-379.

"ومكتوب على الحزام العلوى للباب ما نصه "المقر الأشرف العالى السيفى قجماس أمير أخور كبير الملكى الأشرف أعز الله أنصاره" وللباب سماعتان ينتهيان من أعلى بشكل حيوان مكتوب على جانبيه "بسم الله الرحمن الرحيم وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً" صدق الله العظيم"(١).

٩- باب مسجد الغورى، رقم الأثر (٨٩) ٩-١٩٠٠ ٣-١٥٠٤م.

يقع هذا المسجد بشارع المعز لدين الله بالغورية، وهذه المجموعة الأثرية التى تقع إلى يمين الداخل إلى شارع الغورية من جهة شارع الأزهر تتكون من مسجد وضريح وسبيل وكتاب وإلى اليسار من هذه المجموعة في الجهة المقابلة من الشارع توجد مدرسة الغورى.

والسلطان الغورى هو السلطان الملك الأشرف أبو النصر الغورى الجركسى الأصل وقد نودى به ملكاً على مصر في (٩٠٦هـ/ ١٥٠١م)"(٢).

ولمسجد الغورى ثلاث واجهات؛ الغربية منها يتوسطها الباب الغربى وقد حلى وكسيت مصاريعه بالنحاس. الشكل رقم (٨٥). والباب الرئيسى للمسجد يوجد له نسخة مطابقة فى مدخل المدرسة فى المبنى المقابل(٣)، وقوام الزخرفة هو مضلعات نجمية مسطحة ولكنها بارزة على مستوى الباب، وقوام الزخرفة هو وجود ما يلى:

- أربعة مضلعات اثنى عشرية، اثنان على كل مصراع.
- أربعة أنصاف المضلعات اثنى عشرية، نصفين بكل مصراع.
  - ـ ثمان أرباع المضلعات في الأركان الأربعة لكل مصراع.

ويتضح في تلك المضلعات التالي:

- ١- وجود أشغال الحفر على أنحاء المضلعات النجمية وعلى زخارف الباب كله.
- 7- وجود أشكال الرنوك الكتابية "ولقد وجد هذا العنصر كثيراً سواء فى التحف أو العمائر فى العصر المملوكى وهى تشير إلى قوة ونفوذ السلطان، فارتبط الأسد بالظاهر بيبرس، والنسر شعار أسرة الناصر محمد بن قلاوون والبطة فى عصر المنصور قلاوون. أما فى عهد المماليك البرجية فقد انتشرت الرنوك الكتابية ولا سيما بعد حكم برقوق سنة كماكم على وظائفهم"(٤).

<sup>(</sup>١) حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية، ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) د. كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر، ص٤٩.

<sup>(</sup>٣) حسن عبدالوهاب: مرجع سابق، ص٢٨٦- ٢٨٧.

D. Mechel Mainke: The Mamluke Blazons, Faculty of Archaeology- Cairo University. (٤)

وبالنسبة لباب مسجد الغورى فيوجد رنك كتابى. شكل رقم (٨٦).

السط الأول: فنصوه الغوري.

السطر الثاني: عز لمولانا السلطان.

السطر الثالث: عز نصره،

ويحيط ببحر الباب أنانان (فاصلان) يدوران حول الباب ويحصران بعض الزخارف الهندسية المكفتة بالفضة، ثم نجد في البرواز الخارجي صفوف من زخارف نباتية متكررة. وتثبت كل المجموعة بمسامير مشكلة زخرفية. شكل رقم (٨٧).

ويعلو مصراعى الباب مقرعتان (سماعتان) من النحاس المخرم المصبوب يشمل زخارف هندسية منحنية وعليها نقوش محفورة. شكل رقم (٨٨).

كما يوجد أعلى وأسفل الباب مساحات كتابية بالخط الثلث على أرضية زخرفية نباتية وهي مكفتة بالفضة ويقرأ فيها "أمر بإنشاء هذا الباب في شهر ربيع الأول... إلخ". شكل رقم (٨٩).

أما الباب المصفح الكائن خلف المسجد والذى يقع فى مستوى الشارع فهو أيضاً من الأبواب المصفحة ولكن على النمط الشائع فى دولة الماليك الجركسية. إذ يوجد شكل بخارية يتوسطها دائرة وهى من النحاس وقوام الزخرفة بها أشكال هندسية مركزية من مضلع نجمى الثى عشرى، وتتضمن فراغات هذا المضلع بعض الزخارف النباتية. شكل رقم (٩٠). ويحيط بالبخارية أربعة أركان زخرفية بنفس النمط، ويعلو الباب مقرعتان مبسطتان على شكل حلقات دائرية.

# والخلاصة هي أن الأبواب المصفحة في فترة الماليك الجركسية تتسم بالتالي:

- انتشار ظاهرة البخاريات والأركان الأربعة في معظم الأبواب المصفحة بوجه خاص، ثم في كثير من الفنون التطبيقية في هذا العصر بوجه عام. وإن لم تخل بعض الأمثلة من العودة لاستخدام المضلعات النجمية.
- دخول عصر الرنوك الكتابية في دوائر يتخللها ثلاث مساحات، وهو الطراز الشائع من الرنوك وخاصة بعد عصر الملك الظاهر برقوق.
  - تطور زخرفة التوريق النباتية، ودخول بعض العناصر الحيوانية في الزخارف.
- تناقص وجود التكفيت بالفضة والذهب، ويفسر هذا الظروف الاقتصادية والسياسية السيئة والتي ألمت بمصر منذ عصر السلطان قايتباي في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي.



شكل ٦٧- إطار يحيط بالباب مكفت بالفضة. ( تصوير المؤلف)



شكل ٦٤- باب مدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق رقم الأثر (١٨٧) ٨٦- ٧٨٨ هـ /٨٤-١٣٨٦م. ( تصوير المؤلف)



شكل ٦٦- مضلع أثنى عشرى بالباب. (تصوير المؤلف)



شكل ٦٥ - مضلع ثماني عشرى بالباب.

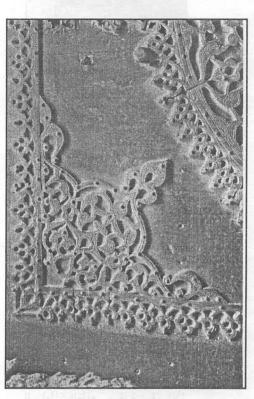

شكل ٦٩- ركن فى الباب من الزخارف النباتية المورقة. ( تصوير المؤلف)

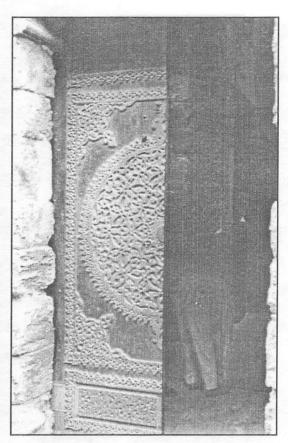

شكل ٦٨ - جزء من باب المدرسة اليوسفية اينال أثر (١١٨) ٧٩٤هـ/١٣٩٢م. ( تصوير المؤلف)

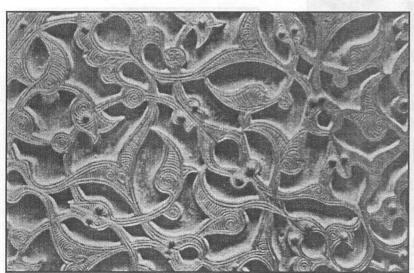

شكل ٧٠- تفاصيل زخرفية نباتية في البخارية. ( تصوير المؤلف)

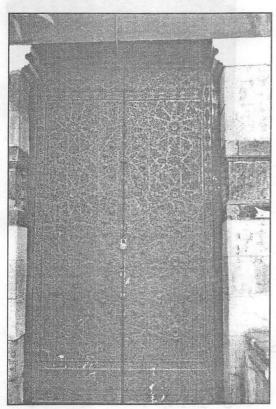

شكل ٧٣- باب مدرسة عبد الغنى الفخرنى (مسجد البنات) (نقلا عن د. حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية)



شكل ٧١- باب مصفح بأسلوب البخارية في جامع جمال الدين الاستادار أثر (٣٥) ٨١١ هـ /١٤٠٨م. ( تصوير المؤلف)



شكل ٧٤- مضلع نجمى احدى عشرى بالمدرسة. (تصوير المؤلف)



شكل ٧٢- سماعة على مصراع باب الجامع. (تصوير المؤلف)

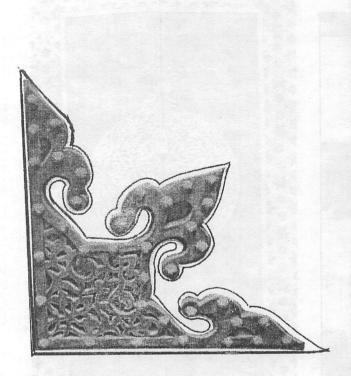

شكل ٧٧- ركن يحيط بالبخارية في المدرسة الباسطية. ( تصوير المؤلف)



شكل ٧٥- باب المدرسة الباسطية بالخرنفش رقم الأثر (٦٠) ٨٢٣هـ /١٤٢٠م. ( تصوير المؤلف)



شكل ٧٨- كنار ( شريط) في باب المدرسة. ( تصوير المؤلف)

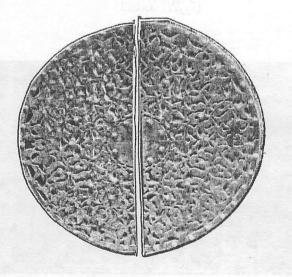

شكل ٧٦- بخارية على باب المدرسة (تصوير المؤلف)

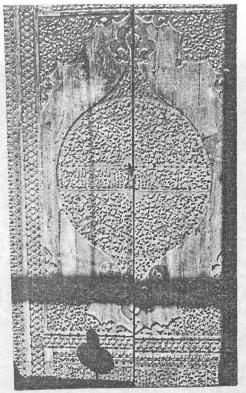

شكل ٧٩- باب المدرسة الأشرفية رقم الأثر (١٧٥) ٨٢٩هـ /١٤٢٥م. (تصوير المؤلف)



شكل ٨٠- ركن من باب المدرسة. (تصوير المؤلف)

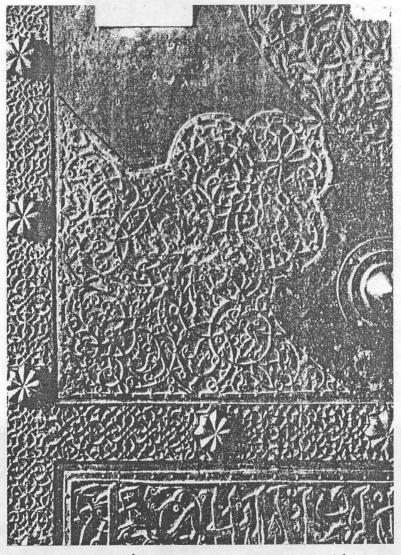

شكل ٨١- جزء من باب مصفح بخانقاه الأشرف برسباى رقم الأثر (١٢١) ٩٣٥هـ /١٤٣٢م. متحف الفن الإسلامي. ( نقلا عن د. زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية).



شكل ٨٣- رسم تخطيطى للباب. (إعداد المؤلف)



شكل ٨٦- باب مدرسة وحوض قجماس الإسحاقي رقم الأثر (١١٤) ٨٨٤هـ /١٤٧٩م. ( تصوير المؤلف)

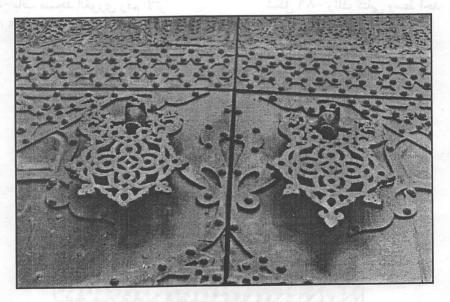

شكل ٨٤- مقارع باب المدرسة. ( تصوير المؤلف)



شكل ٨٦- رنك كتابي وسط أحد

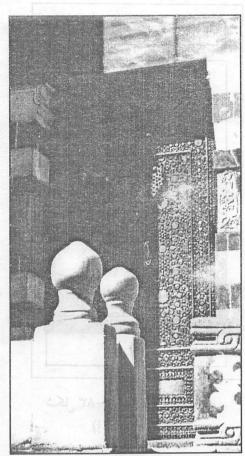

شكل ٨٥- باب مسجد الغورى رقم الأثر ١٥٠٥ م.



شكل ٨٧- برواز يحيط ببحر الباب. ( تصوير المؤلف)

ب) النوافل العدنية في النار العالم الا زالت ظاهرة الصبيعات الا الحركسي، ليست فقط في الما والشكل رقم (١٨) يوميح الصيعار العالم الأمثلة التالية:

1- مدرسة السلطان الطاهر ٢- مدرسة السلطان الأشرف ٢- هية ومدرسة السلطان الة

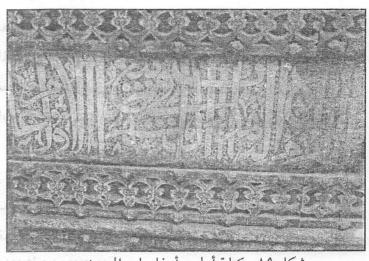

شكل ٨٩- كتابة أعلى وأسفل باب المسجد الثان المائة القامة المائه المائه ها المائه المائ

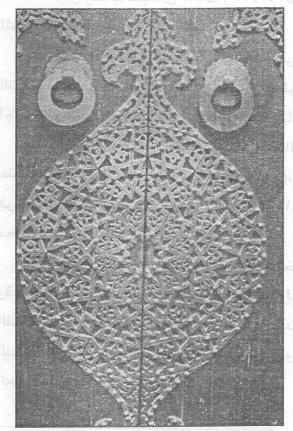

شكل ٩٠- باب خلفي بمسجد الغوري. على (١)

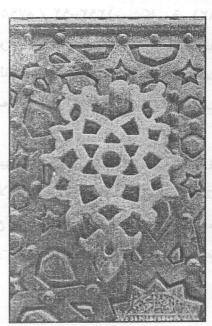

شكل ٨٨- أحدى سماعتين باب المسجد. (تصوير المؤلف)

## ب) النوافذ المعدنية في آثار العصر الملوكي الجركسي:

لا زالت ظاهرة المصبعات المعدنية التقليدية تسيطر على منشآت العصر المملوكى الجركسى، ليست فقط فى المساجد والمدارس بل ظهرت فى أسبلة هذا العصر أيضاً، والشكل رقم (٩١) يوضح المصبعات المعدنية التى شاعت فى هذا العصر ونجدها فى كل من الأمثلة التالية:

- ١- مدرسة السلطان الظاهر برقوق ٨٦-٨٧هـ/ ٨٤-١٣٨٦م
  - ٢- مدرسة السلطان الأشرف برسباى ٨٢٩هـ/ ١٤٢٥م
  - ٣- قبة ومدرسة السلطان الغورى ٩-٩١٠هـ/ ٣-١٥٠٤م
    - أما عن أسبلة هذا العصر فلعلنا نأخذ المثال التالي:

أ- سبيل وكتاب قايتباى ٨٨١هـ/ ١٤٧٧م رقم الأثر (٧٦)، فإننا نجد نفس الأسلوب من المصبعات، شكل رقم (٩٢).

وإذا كانت تلك المصبعات تبدو متشابهة إلى حد كبير فإن هناك نوعان من المصبعات التى تشبه الأقراص الدائرية والتى توضح الكيفية التى تم تركيبها بها نتيجة سقوط بعض أجزائها، ومثال ذلك نافذة المدرسة اليوسفية إينال ٤-٧٩٥هـ/ ٩٢-١٣٩٣م، شكل رقم (٩٣).

وباستُثناء ذلك فهناك مثال من آثار هذا العصر يخرج عن هذه الظاهرة باستخدام عنصر العقود المتتالية المثمرة. شكل رقم (٩٤)، من النحاس المصبوب، ونجد هذا واضحاً فى نافذة مدرسة محمود الكردى ٧٩٧هـ/ ١٣٩٥م. رقم الأثر (١٧٧)، وحيث يوجد لها شبيه محفوظ بمتحف الفن الإسلامى"(١).

والملاحظ أن معظم نوافذ هذا العصر استخدم فيها سبيكة البرونز والنحاس الأصفر، وقد فضلها الفنان على استخدام الحديد، ولكننا لا نجد هذا في الآثار المعاصرة لتلك الفترة في آثار الأندلس الإسلامية الإسبانية وقد جمع لنا ايشهايم أشكال تخطيطية لبعض النوافذ الحديدية في القاعة الملكية في سان دومنجو-جرانادا، شكل رقم (٩٥) وفي قصر الحمراء إسبانيا القرن ١٤م، شكل رقم (٩٦)(٢).

<sup>(</sup>١) من الدراسة الميدانية للمؤلف بالمناطق الأثرية.

<sup>(</sup>٢) ايشهايم: طرز الحديد الزخرفي: لوحة رقم ٩.

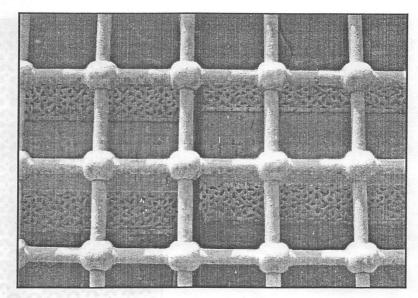

شكل ٩١- عنصر المصبعات المعدنية (شاع في معظم نوافذ مساجد ومدارس العصر المملوكي الجركسي).
(تصوير المؤلف)



شكل ٩٣ - نافذة بالمدرسة اليوسفية اينال رقم الآثر (١١٨) ٥٩٤ م ٧٩٤ ( تصوير المؤلف)

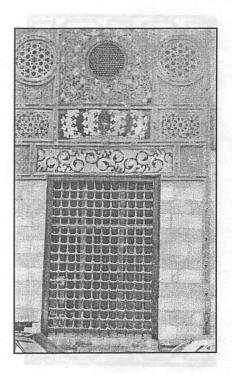

شكل ۹۲ - نافذة من المصبعات المعدنية بسبيل وكتاب قايتباى رقم الأثر (۷٦) ۸۸۱هـ/۱٤۷۷م. (تصوير المؤلف)



شكل ٩٤ - نافذة نحاسية بمدرسة محمود الكردى رقم الأثر (١١٧) ٧٩٧ هـ /١٣٩٥م. (تصوير المؤلف)

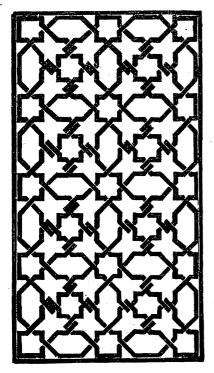

شكل ٩٦- نافذة بقصر الحمراء. أسبانيا القرن ١٤. ( نقلا عن ابشهايم: طرز الحديد الزخرفي)

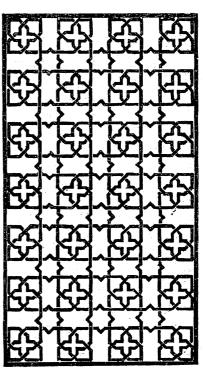

شكل ٩٥- نافذة بالقاعة الملكية - سانتو دومنيجو. أسبانيا القرن ١٤. ( نقلا عن ايشهايم: طرز الحديد الزخرفي)

# ج) التنانير المعدنية في دولة الماليك الجراكسة بالقاهرة:

تنوعت التنانيرالمدنية في دولة المماليك الجراكسة بالقاهرة، ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بمجموعة نادرة منها:

1- "تنور ترجع إلى عهد القاضى عبد الباسط القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى، محفوظة بالمتحف تحت رقم (٣٨٢) وارتفاعها ٢٢٥سم وقطرها ٧٧سم"(١)، وهي على شكل منشور ثمانى، وترجع إلى القرن ٩هـ/ ١٥م ويوجد بها أربعة فواصل بشرفات مسننة تحصر بينها ثلاثة مناطق، الأولى والثالثة بها زخارف هندسية مخرمة من المضلعات النجمية، والوسطى بها كتابات على الطراز النسخى المملوكي على أرضية من الثقوب بها اسم القاضى عبد الباسط، وتنتهى من أعلى بعقود مفصصة ثم يعلوها قبة مشكلة زخرفية بالتقبيب فهلال مقفل، أما من أسفل فيوجد ثمان أقدام إنسانية لارتكاز التنور. شكل رقم (٩٧)".(٢)

۲- "ثريا من النحاس الأصفر على هيئة هرم ناقص وفى أسفلها تسعة عشر كوزاً أسطوانياً لوضع قناديل الزيت، وفوق الثريا خوذة عليها زخارف كتابية ونباتية من طراز الزخارف على الثريا نفسها، وقوام هذه الزخارف رسوم نباتية دقيقة مخرمة، وتقوم فوقها جامات أو بخاريات فيها رسوم من الرقش العربى أو التوريق ودوائر بها عبارة (الملك الأشرف قايتباى عز نصره) وفى أعلى الثريا وفى أسفلها شريط من الكتابة باسم السلطان قايتباى سنة ١٠١هه/ ١٤٩٦م، وتنتهى هذه الكتابة فى أعلاها على هيئة المقص. ارتفاع ١٣٠ سم وقطر ٥٤سم، والرقم فى سجل متحف الفن الإسلامى بالقاهرة، (٣٠٨٣).

ويوجد بالمتحف تنور آخر يشبهه، ولقد كان التنوران فى جامع أصلاباى زوجة السلطان بمدينة الفيوم ٩٠٥هـ/ ١٤٩٩م ولكنهما صنعا قبل وفاة السلطان واستعملا قبل نقلهما إلى الجامع المذكور"(٣). شكل رقم (٩٨).

٣- "ويوجد بالمتحف أيضاً تنور من النحاس من أبدع الأمثلة المملوكية التى نفذت فى عهد قانصوه الغورى ٩٠٩هـ/ ١٥٠٣م، وقوام الثريا مستوحى من شكل المآذن الإسلامية، وتتكون من شرفتان مثمنتان عليهما زخارف مخرمة تنتهى بكرانيش، ومن أسفل تلك الشرفات ٣٢ قنديلاً

<sup>(</sup>١) أخذت هذه البيانات من سجلات متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد مصطفى: متحف الفن الإسلامي، ص٢٥.

<sup>(</sup>٣) د . زكي محمد حسن: فنون الإسلام، ص٥٥٩، أطلس الفنون الزخرفية، ص٤٦٤.

من الزيت يوجد داخل الشرفة العليا ثلاثة أجزاء من مآذن موزعة على المثمن. أما بدن الثريا فعبارة عن ثلاثة أجزاء منشورية يتوسطها رفرفين ويوجد تخريم وميدالية على بدن المنشور بطريقة زخرفية وتنتهى الثريا من أعلى بقبة رشيقة وطبق يمتد منه خانات لوضع الشموع، وقبة صغيرة تنتهى بهلال كما في الشكل رقم (٩٩).

3- تتور من النحاس المزخرف عليه توقيع السنانى من القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر الميلادى، شكل رقم (١٠٠)، وهو عبارة عن طبق مقبب ومزخرف يعلوه صينية مضلعة يعلوها من الجوانب زخارف مخرمة ثم مسننات من كرانيش زخرفية. ويعلو هذه المجموعة تشكيلات معدنية متالية، ويتخلل هذه التشكيلات خانات تعاليق قناديل الزيت للإضاءة، وهو عبارة عن طبق مقبب ومزخرف ومثبت به عن طريق أربع سلاسل كتلة مفرغة على هيئة منشور هرمى سداسى ناقص، ويوجد أعلى وأسفل تلك الكتلة صينيتان على شكل سداسى، ويتخلل كل منهما مجموعة من الأكواب الزجاجية (قرايات)، ويحف بكل منهما برواز رأسى يعلوه شراريف مسننة -كما يوجد على بدن المنشور الناقص رفرفين مثبتان عن طريق كوابيل زخرفية مشكلة. ويعلو الصينية العلوية أشكال مآذن وفي الوسط قبة رشيقة تشبه قباب المآذن المملوكية(۱).

0-" من أهم تنانير العصر المملوكي الجركسي تنور السلطان الغوري والمؤرح في ٩٠٩هـ والذي يتميز بضخامته وثقل وزنه ويتكون من ١٦ ضلعاً زينت بزخارف من المضلعات النجمية المفرغة، وفي وسط الثريا شريط نحاس يتضمن نص كتابي بالخط النسخي المملوكي يتضمن أسماء وألقاب السلطان الغوري يتوسط خراطيش كتابية لنفس السلطان ولهذا التنور ١٦ قدم وضعت لكي يقف التنور من خلالها على الأرض أثناء التنظيف أو التعامل مع القرايات الزجاجية بإضافة الزيت"(٢). شكل رقم (١٠١).

والخلاصة أن مجموعة التنانير التي أمكن التعرف عليها ودراستها بالتحليل يتضح بها ما يلي:

• الغنى التقني في صناعة مشغولات المعادن إذ يتضح مهارة الفنان الصانع في سبك المعادن والتخريم والحفر والتقبيب اليدوي بالطرق.

<sup>(</sup>١) دراسةميدانية للمؤلف.

<sup>(</sup>٢) د. جمال عبد الرحيم إبراهيم: الفنون الزخرفية الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي.

- إحساس قوى للفنان بالفورم والعلاقة المتباينة بين الشكل والفراغ من ناحية وتجاه تحقيق الوظيفة من ناحية أخرى.
- تتضمن التنانير نصوصاً كتابية تساعدنا في تأريخ القطع ونسبتها إلى السلاطين والأمراء النين قاموا برعاية تلك الفنون، كما تبرز جماليات الخط النسخ الملوكي الذي يغلب استخدامه في تلك التنانير العدنية.
  - تشمل الزخارف عموماً مزيجاً من المضلعات النجمية، والعقود المتتالية، أشكال البخاريات.
- توضح التنانير المعدنية الكيفية المستخدمة في الإضاءة في فترة تاريخية معينة، وذلك قبل اكتشاف الكهرباء وتطبيقاتها المعدنية والتي تشمل قداحات الزيت داخل قرايات زجاجية، إضافة إلى الشمع.
- استوحى الفنان الشكل العام للتنانير من القباب والمآذن الإسلامية والعقود المفصصة وهي
   من العناصر الشائعة في العمائر الإسلامية.

# د) مقارع الأبواب في العصر الملوكي الجركسي:

وقد أمكن تصوير ودراسة الأمثلة التالية:

مقرعتين في مسجد محمود جمال الإستادار، ٨١١هـ/ ١٤٠٨م، شكل رقم (١٠٢). مقرعة في باب مسجد جاني بك، ٨٣٠هـ/ ٢٦-١٤٢٧م، شكل رقم (١٠٣).

مقرعتين فى مدرسة وحوض قجماس الإسحاقى، ١٨٨هـ/ ١٤٧٩م، شكل رقم (١٠٤). مقرعة على الباب الرئيس بمسجد الغورى، ٩-٩١٠هـ/ ٤-١٥٠٥م، شكل رقم (١٠٥). مقرعة على الباب الخلفى بمسجد الغورى، ٩-٩١٠هـ/ ٤-١٥٠٥م، شكل رقم (١٠٦).

وبعد فحص النماذج التى أتيحت دراستها ميدانياً من مقارع الأبواب المصفحة فى العصر المملوكى بدولتيه البحرية والجركسية وتحليلها بالدراسة أمكن الوقوف على الحقائق التالية:

١- تدل مقارع الأبواب المسطحة على مدى المهارات التنفيذية في سبك المشغولات المصبوبة المعدنية بدقة كبيرة حتى يعتقد أحياناً أنها من النحاس المخرم بيد الصانع، وهو أمر يخالف الحقيقة، إذ أن هذه الثقوب هي في أصل نموذج قالب السبك، كما تبرز خبرات أخرى تنفيذية تتمثل في حفر المشغولات وربما تكفيتها أحياناً بالفضة والذهب.

٧- تبرز هذه المقارع فلسفة الفن الإسلامى بصورة متميزة من حيث الزخارف النباتية المجردة، والتى تقوم على التقابل والتشابك والتدابر والتعانق للأوراق والفروع والأغصان النباتية، ويقول د. محمد عبد العزيز مرزوق أن تداخل الزخارف النباتية وتمريرها وتراكبها في شكل بديع تبدو فيه كل فلسفة الفن الإسلامي في تحويل الزخارف النباتية والحيوانية عن مظهرها الطبيعي وإعطائها صوراً زخرفية تشيع الغبطة في النفس، وإخضاع هذا الخيال للتوازن والتقابل والتماثل، وهي من الأسس التي قامت عليها الزخرفة الإسلامية(١).

٣- من الناحية التشكيلية فقد وفق الفنان في إدراك العلاقة المتباينة بين الشكل والفراغ
 وأيضاً بين الظل والنور وذلك من خلال الثقوب التي تتخلل المطرقة والظلال الساقطة على
 الباب المصفح الكائن بالمبنى.

3- تلعب مقارع الأبواب أحياناً وظيفة زخرفية كما لسنا ذلك على سبيل المثال في الباب الرئيسي لمسجد السلطان حسن، أما الأبواب الصغيرة نسبياً فإن تلك المقارع تستخدم لقرع الباب قبل الدخول، إضافة إلى وظيفتها الجمالية والزخرفية وهو يؤكد نصوص القرآن "ولا تدخلوا بيوت الناس حتى تستأذنوا من أهلها". وللأسف فإنه قد زالت بعض تلك المقارع من بعض الأبواب المملوكية، أو أنه قد اعتدى عليها أحياناً.

But the first the second secon

<sup>(</sup>١) د. محمد عبدالعزيز مرزوق: الفن الإسلامي، تاريخه وخصائصه.



شكل ٩٨ - ثريا ترجع إلى عهد السلطان قايتباي ٥٠٥هـ /١٤٩٩م. (قسم التصوير بالمتحف)



شكل ٩٧ - تنور ترجع إلى عهد القاضى عبد الباسط (متحف الفن الإسلامي) القرن ٩هـ/١٥م. (قسم التصوير بالمتحف)



شكل ٩٩- تنور ترجع إلى عهد قانصوه الغوري بمتحف الفن الإسلامي ٩٠٩ هـ /١٥٠٣م. (قسم التصوير بالمتحف)



شكل ۱۰۱- تنور من عصر السلطان الغورى ۹۰۹ هـ /۱۵۰۳م بمتحف الفن الإسلامي. (قسم التصوير بالمتحف)



شكل ١٠٠- تنور عليها توقيع السناني القرن ١٠هـ/١٦م بمتحف الفن الإسلامي. (قسم التصوير بالمتحف)



شکل ۱۰۳ – مطرقة ( سماعة) من مسجد جانی بك ۵۸۳هـ /۲۲ ۱٤۲۷م. ( تصوير المؤلف)



شكل ۱۰۲ - مطرقتين (سماعتين) من جامع جمال الدين الأستادار ۸۱۱ هـ /۱٤۰۸م. ( تصوير المؤلف)



شكل ١٠٤ - مطرقتين (سماعتين) من مدرسة وحوض قجماس الاسحاقي ٨٨١هـ /١٤٧٩م. (تصوير المؤلف)



شكل ١٠٦ - مطرقة (سماعة) مسجد الغورى الباب الرئيسي ٩-٩١٠هـ /١٥٠٥ . ( تصوير المؤلف)



شكل ١٠٥- مطرقة (سماعة) مسجد الغورى الواجهة الخلفية ٩-٩١٠هـ /٤-١٥٠٥م. (تصوير المؤلف)

# الفصل الخامس

# خامسا: أشغال المعادن ذات النمط الثابت في العصر العثماني بالقاهرة (٩٢٣هـ/١٥١٧م) (١٢٢٠هـ/١٨٠٥م)

#### مقدمة:

"عندما قضى العثمانيون على دولة المماليك سنة ٩٩٣ه /١٥١٧م فقدت مصر استقلالها ونقل منها ورحل عنها كثير من مهرة الصناع، وقل نشاط من بقى، واصبح العصر التركى فى مصر عصر ركود فنى نسبيا كما كان عصر ركود سياسى، اللهم فى فترات قصيرة كالفترة التى شيدت فيها بعض المنشآت على يد عبد الرحمن كتخذا فى القرن ١٢ هـ /١٨م، وقد فقدت مصر أهميتها، وأصبحت ولاية تركية، وبالتالى فقد تأثرت عمارتها إلى حد ما بالإمبراطورية التركية، وقد أخذ الاتراك العثمانيون بعض عناصر معمارية من السلاجقة، وظهرت فى عمارتهم بعض العناصر البيزنطية عندما انتقلت عاصمتهم إلى بورصة، وعندما استولى العثمانيون على مدينة القسطنطينية فى عام ١٤٥٣م أنتقل مقر الحكم بها، واستمر البيزنطى فى القسطنطينية.

ويعد عصر سليمان القانونى (١٥٢٠-١٥٦٠م) عصرا ذهبيا فى العمارة الإسلامية، حيث شيدت بمصر مساجد فخمة، يحتمل أن تكون من أعمال المهندس التركى الشهير سنان باشا، وإلى جانب المبانى الدينية استمر نوع أخر من المبانى فى التحسين فى العصر التركى وهو السبيل".(١)

" وتعد السبل التى شيدت فى العاصمة العثمانية ذات أهمية كبرى من حيث هندستها المعمارية، وأبدعها ما أقيم فى عهد السلطان أحمد الثالث قرب " باب همايون" عند " عصب قبو" وفى " طوب خان" وهى هيئة الكشك ولها سطح بارز، وقد شهدت القاهرة كأحد فروع الإمبراطورية العثمانية نهضة معمارية وفنية تدل عليها مخلفات ذلك العصر من مساجد وأسبلة ووكالات... إلخ إضافة إلى التحف المعدنية المختلفة "(٢)

<sup>(</sup>١) د . كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر ص ٥١-٥٣

<sup>(</sup>٢) أرنست كونل: الفن الإسلامي ص١٦٩.

" أما من ناحية فن المعادن فلقد عرف العثمانيون النحاس والحديد والبرونز والفضة ولكن استخدامهم للحديد كان أكثر، وبالنسبة لزخرفتها فقد استخدموا التخريم والتكفيت والترصيع حتى استطاعوا أن ينافسوا الإيرانيين في هذا المجال" (١)

" وبالنسبة لفن المعادن في القاهرة العثمانية فإن معظم المصادر التاريخية التي ترجع إلى العهود المبكرة من فترة الحكم العثماني فهي تكاد تخلو من الإشارة إلى الفنانين وصناع المعادن أما في العصر المتأخر منها فقد أورد الجبرتي لنا في مواضع كثيرة وصفا لبعض التحف المعدنية التي تدل على اهتمام أمراء المماليك باقتنائها، وتبرز ما كان في قصورهم من مظاهر الترف، وفي مواضع كثيرة يورد أخبار تبادل الهدايا بين ولاة مصر والسلطان العثماني من التحف المعدنية مما ساعد على تبادل التأثيرات الفنية بين القاهرة واستانبول، ولقد انتج صناع المعادن بعض التحف التي صنعت في القاهرة تمت بالأساليب المملوكية السابقة غير أن بعضها كان يمثل طرازا جديدا متأثرا بالأساليب العثمانية من ناحية الشكل والزخرفة " (٢)

### أشغال المعادن ذات النمط الثابت:

وتنقسم تلك الأشغال على النحو التالى:

أ- الأبواب المصفحة:

ب- النوافذ المعدنية:

# أ- الأبواب المصفحة في القاهرة العثمانية

" اختلفت طريقة تصفيح الأبواب فى العصر العثمانى، فقد كانت الأبواب فى العصر الملوكى تصفح كاملا بالإضافة إلى استخدام التكفيت فى بعض الأحيان، أما فى العصر العثمانى فنجد أن الأبواب قد اختصر تصفيحها على الصفائح المعدنية التى تثبت على الألواح الخشبية مباشرة، دون استخدام الصفائح الرقيقة الفاصلة التى كانت تستخدم من قبل. والطراز الزخرفى الشائع فى الأبواب العثمانية فى مصر يتمثل فى إما شكل البخاريات فى الوسط مع وجود قطاعات منها فى الأركان مع تزيين هذا الشكل بالزخارف العربية المورقة (الارابيسك) بالتفريغ على غرار ما كان متبعا فى عصر المماليك الجراكسة، وإما اقتصر التصفيح على وضع شريطين من النحاس أعلى وأسفل الباب كتب فيهما احيانا اسم المنشئ(٢)

<sup>(</sup>١) د. محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية في العصر العثماني صـ١٥٠،١٤٩

<sup>(</sup>٢) د. ربيع حامد خليفة: فنون القاهرة في العصر العثماني صـ٧٠-٧٣،

<sup>(</sup>۳) نفسه، صد۸۵

وفى دراسة للسيد محمد على عبد الحفيظ فى رسالة عن " أشغال المعادن فى القاهرة العثمانية " قسم أسلوب معالجة الأبواب العثمانية المصحفة إلى عدة أقسام كالتالى :

### ١- أسلوب الأشرطة:

استخدم فى تصيفح معظم الأبواب فى القاهرة العثمانية أسلوب يغلب عليه البساطة. إذ اقتصر على تصيفح الأبواب بواسطة شريطان مستعرضان من النحاس أو الحديد ثبتا بالمسامير المكوبحة، ويعتبر هذا الأسلوب هو الأكثر شيوعا وقد استمر من بداية القرن ١٠هـ/ ١٦ م حتى نهاية القرن ١٢ هـ /١٨م. ومن أقدم الأبواب المصحفة وفقا لهذا الأسلوب الباب الفاصل بين بيت الصلاة والحرم بمسجد سليما باشا بالقلعة ٩٣٥هـ/١٥٢٨ م.

ومنذ النصف الثانى من القرن ١١ هـ /١٧م قام صناع القاهرة العثمانية بتطوير أسلوب الأشرطة بإضافة شريطين صغيرين أعلى وأسفل الأشرطة الكبيرة يكون شكل زوايا قائمة وينتهى أحدهما أو كلاهما بورقة نباتيه، وخير الأمثلة لذلك، باب الدخول بمسجد آق سنقر الفرقانى بدرب سعادة ١٠٨٠هـ /١٦٦٩م.

#### ٢-أسلوب الوريدات :

ظهر فى القرن ١٠هـ /١٦م وهو أسلوب بسيط فى التصفيح متأثراً بأساليب التصفيح التركية، قوامه ثلاثة وريدات أعلى وأسفل كل مصرع مثبت فى منتصف كل منها مسمار مكوبج وكان الغرض زخرفياً بحتاً، ولم يتبقى منها سوى مثالين. أبواب مسجد تغرى بردى بدرب المقاصيص القرن ١٥هـ /١٦م والأبواب المؤدية للصلاة بمسجد سنان باشا ببولاق ٩٧٩هـ / ١٥٨م.

# ٣- أسلوب التصيفح بالسامير ذات الرؤوس المتعددة.

يقوم هذا الأسلوب على تغطية سطح الباب الخشبى بصفوف من المسامير الحديدية التى شكلت روؤسها على هيئة دوائر أو معينات ونجوم، ومن أقدم الأبواب الباقية التى صفحت وفقا. لهذه الطريقة باب الدخول الرئيسى بمنزل جمال الدين الذهبى بحارة خشقدم ١٠٤٧هـ/ ١٦٣٧م".(١)

" وبالدراسة الميدانية لوحظ نفس هذا الأسلوب في بعض الوكالات العثمانية بالقاهرة ومن أمثلة ذلك :

<sup>(</sup>١) محمد علي عبد الحفيظ: أشغال المعادن في القاهرة العثمانية في ضوء متاحف القاهرة وعمائرها الأثرية ص٧٥

أ- وكالة نفيسة البيضاء أثر ٣٩٥ بشارع السكرية ١٢١١هـ ١٧٩٦ م شكل رقم (١٠٧) والطابع العام بها جامات ومعينات وشرائط من الحديد.

ب- وكالة بازرعة أثر ٣٩٨ القرن ١١هـ /١٧م بالقرب من شارع الجمالية شكل رقم (١٠٨) والطابع العام جامات مستديرة وشرائط، ويتوسط الباب ضبة كبيرة من الخشب المطعم بالأبنوس. ومثبتة بشرائط من الحديد. شكل رقم (١٠٩).

وفى الحالتين فإن هذا الأسلوب من التصيفح يعمل على تقوية الباب وإعطاؤه قيمة أخرى جمالية وزخرفية "(١).

"والواقع أن القرنين السابع عشر والثامن عشر تميزا بإقامة الوكالات أو الأسواق التجارية والأصل في الوكالة (الخان) وهي كلمة فارسية بمعنى منزل، ولقد أمكن أن يعرض التجار بها بضاعتهم، وقد تأثرت هذه المنشآت إلى حد كبير بتلك التي ظهرت في عصر قايتباي في القرن الخامس عشر بالقرب من مسجد الأزهر وباب النصر، وكذلك في عصر السلطان النوري في بداية القرن السادس عشر " (٢)

### ٤- أسلوب البخارية وقطاعاتها:

" يتكون التصميم الزخرفى الرئيسى من بخارية قد تكون دائرية أو بيضاوية أو مفصصة مع وجود قطاعات منها فى الأركان، وقد تحتوى فى بعض الأحيان على شريطان عريضان من أعلى وأسفل الباب ويحيط ببعض الأبواب إطار (كرنداز) مستطيل يتخذ فى بعض النماذج شكلا مفصصا من أعلى، ومن أهم الأبواب الباقية وفقا لهذا الأسلوب فى القاهرة العثمانية ما يلى :

# ٤-١ باب مسجد عثمان كتخذا (الكخيا ) بميدان الأوبرا ١١٤٧هـ /١٧٣٤م

حيث صفح بصفائح نحاسية تثبت على الباب مباشرة بواسطة المسامير المكوبجة، وتأخذ هذه الصفائح شكل بخارية فى الوسط ذات قطاع مستدير تحيط بها أثنى عشر ورقة نباتية ثلاثية الفصوص، شكل رقم (١١٠) مع وجود قطاعات أركان تتمثل فى أرباع هذه البخارية. شكل رقم (١١١) وشغلت البخارية وقطاعاتها بالزخارف العربية المورقة (الأرابيسك) فظهر من أعلى وأسفل شريطان عريضان من النحاس خاليان من الكتابة، يحد كل منهما إطار من شراريف على هيئة أوراق نباتية ثلاثية الفصوص، ويحيط بالباب إطار مستطيل من النحاس شكلت جوانبه على هيئة أوراق نباتية ثلاثية.

<sup>(</sup>١) دراسة ميدانية للمؤلف

<sup>(</sup>٢) د . كمال الدين سامح : العمارة الأسلامية في مصر ص ٥٥،٥٤

ويتميز هذا الباب بوجود دقاقتين من النحاس المصوب من أعلى البخارية ينتهى طرفاها بورقة نباتية شكل رقم (١١٢) وشغلت الدقاقتين بالزخارف النباتية.

٤-٢ باب منقول من مسجد السيدة زنيب القرن ١٢هـ ١٨٨م

يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بباب مصفح على قدر كبير من الأهمية منقول من مسجد السيدة زنيب. رقم سجل ٣٧٣٧ وقد صفح برقائق من الفضة تتخذ هيئة بخارية مفصصة فى الوسط تنتهى من أعلى من أسفل بورقة نباتية، وفى أركان الباب توجد قطاعات من أرباع هذه البخارية، وقد شغلت البخارية وقطاعاتها بالزخارف النباتية البارزة المستمدة من طراز الباروك والروكوكو على هيئة فروع ملتفة تخرج منها الزهور والأوراق والثمار، وقد ميز الفنان الثمار بعملها على هيئة مناطق دائرية بارزه قليلا عن بقية الزخارف مع ترك سطحها أملسا، وقد وضعت هذه الزخارف حول شكل مفصص يتوسط البخارية، كما يتميز هذا الباب باحتوائه على أربعة صرر بارزه مثبتة على صفائح مستديرة من الفضة، وقد زخرفت هذه الصرر بضلوع مائلة متعاقبة بينما زخرفت الصفائح المستديرة أسفلها بإشكال أهلة متجاورة بداخل كل منها وريده من الحبيبات البارزة.

ويحيط بهذا الباب أطار مستطيل من الصفائح الفضية تزدان بزخارف على هيئة بحور تتبادل مع أشكال بخاريات صغيرة، وتحتوى تلك البحور في داخلها زخارف فروع وأوراق نباتية بينما يتوسط البخاريات الصغيرة وريدات من ثمان بتلات، ويحيط بهذه الأشكال السابقة صفان متوازيان من الحبيبات البارزة.

ويتميز هذا الباب باحتوائه على ضبة على هيئة عارضتين إحداهما رأسية والثانية أفقية يزخرف كل منها ثلاثة بخاريات بداخلها زخارف نباتية، ويحتوى هذا الباب على اسم الصانع " يهودا اصلان " الذى وقع اسمه في وسط البخارية.

وقد نسب الأستاذ حسن عبد الوهاب هذا الباب إلى الأمير عبد الرحمن كتخذا واستدل على ذلك بأن هذا الأمير قام بتجديد مسجد السيدة زنيب في ١١٧٤هـ /١٧٦٠م. ولــكــن الجبرتى ذكر خبر عمارة أجريت في مسجد السيدة زنيب في سنة ١٢١٧هـ على يد الوزير يوسف باشا، وأشترك فيها جميع الطوائف من يهود ونصارى وهذا يفسر وجود أسم صانع هذا الباب اليهودي"(١)

<sup>(</sup>١) محمد علي عبد الحفيظ :مرجع سابق ص ٧٩،٧٨

"ولعلنا نلاحظ حاليا بداخل المسجد الزنيبى ما يفيد عمارة أجربت للمسجد فى عصر توفيق وقد سبجل فوق المحراب تاريخ هذا العمارة فى سنة ١٣٠٢ هـ الموافق ١٨٨٤ م، ثم أجريت أعمال تجديد حديثة أجراها المجلس الأعلى للآثار كان من ضمنها الأبواب المصفحة النحاسية فى الجهة المطلة على الميدان وقد نفذت الأبواب على نمط البخارية ذاته، تنتهى من أعلى ومن أسفل بورقة نباتية ثلاثية الفصوص.

"والنتائج التى يمكن استخلاصها بالنسبة للأبواب المصفحة في هذه الفترة يمكن أجمالها فيما يلي:

- أن هناك تدهورا فنيا في صناعة الأبواب المصفحة بالمقارنة بمثيلاتها في العصر الملوكي رغم فخامة المبانى المتعددة التي أخذت الطابع العثماني في مصر باستثناء تلك الطفرة الفنية في عصر عائلة كتخذا واهتمامهم بحركة العمارة والفن وخاصة في عصر عبد الرحمن كتخذا في أواخر القرن الثاني عشر هـ /الثامن عشرم.
- تميز الصناع من الأقباط واليهود في هذه الصناعة وحملهم لبعض التيارات الأجنبية في بعض العناصر الزخرفية.
- لم يكن هناك جديد أضيف في صناعة الأبواب المصحفة باستثناء الباب المكفت بالفضة الموجود بمتحف الفن الإسلامي، والذي لم نشاهد له أي تكرار في أثر آخر، مما لا يعد ظاهرة."(١)

<sup>(</sup>١) من الدراسة الميدانية ثم استخلاص المؤلف.



شكل ۱۰۸-باب وكالة بازرعة أثر (۳۹۸) القرن ۱۱هـ /۱۷م. (إعداد المؤلف)



شكل ۱۰۷ – باب وكالة نفيسة البيضا أثر (۳۹۰) ۱۲۱۱هـ /۱۷۹٦م ( إعداد المؤلف)



شكل ١٠٩ - ضبة من الخشب مثبتة بشرائط من الحديد. (تصوير المؤلف)



شكل ١١٢ - مقرعتين على باب المسجد. (تصوير المؤلف)



شكل ۱۱۰ - الباب المصلح الرئيسي بمسجد عثمان كتخذا (الكخيا) ۱۱٤۷هـ /۱۷۳۶م. (تصوير المؤلف)

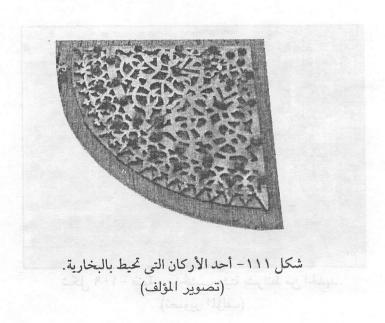

#### ب-الشبابيك المعدنية:

#### ١-الشبابيك المعدنية بالساجد العثمانية :

"استمر الأسلوب الصناعى والزخرفى فى صناعة الشبابيك المعدنية يسير فى القاهرة العثمانية لفترة طويلة وفقا للأساليب الملوكية، إذ نجد المعمار يستخدم المصبعات الحديدية والنحاسية على هيئة رماح طولية وعرضية تتلاقى فى مناطق كروية أو مربعة مشطوفة الأركان.

أما النوع الأول فيوجد أمثلة متعددة له كما فى مسجد المحمودية بالقلعة، وسنان باشا فى منطقة بولاق وجامع عبد اللطيف القرافى بالقرب من شارع الخرنفش،وهى نماذج ترجع إلى القرن السابع القرن السادس عشر الميلادى. أنظر الشكل رقم (١١٣) والنوع الثانى يرجع إلى القرن السابع عشر يوجد أمثلة له كما فى شبابيك مسجد الملكة صفية بالداودية، وهى إذ غشيت بمصبعات تتقابل مع مناطق مربعة مشطوفة الأركان" (١)كما فى شكل رقم (١١٤).

وهناك نوع من المصبعات الفريدة من نوعها إذ تتكون الرماح الطولية والعرضية من حلقات كروية ممتده أفقيا ورأسيا بامتداد الرماح نفسها، وهي تذكر بأشغال خرط الخشب، ومن أمثلة هذا في نوافذ جامع محمود محرم بشارع الجمالية. أثر رقم (٢٠) ١٢٠٧هـ/١٧٩٢ م كما في الشكل رقم (١٠٥).

ومن أهم مشغولات المعادن ذات النمط الثابت في المساجد العثمانية. هي تلك الموجودة في جامع محمد بك أبو الدهب الذي يقع في مقابل الجامع الأزهر. أثر رقم (٩٨) ١١٨٨هـ/١٧٧٤م والذي يعتبر رابع جوامع مصر العثمانية على طراز المساجد العثمانية في استانيول. وقد كان الأمير محمد بك أبو الدهب أحد أمراء مصر وولاتها الذين قاموا بدور خطير في سياستها، فقد كان مملوكا للأمير على بك الكبير (٢)

"ويسترعى الانتباه النوافذ النحاسية التى تتكرر على حوائط الجامع على مستوى مرتفع عن الشارع العام وهى أول أمثلة لاستخدام عنصر البخاريات فى نوافذ مساجد القاهرة شكل رقم (١١٦)وأن كنا قد شاهدنا أمثلة سابقة له فى بعض الأسبلة العثمانية مثل سبيل السلطان مصطفى ١١٦٤ هـ /١٧٥٠م.أما نوافذ المسجد فهى مصنوعة باسلوب السبك ويحيط بالوحدات البخارية برواز زين بمسامير كبيرة مسبوكة أيضا. والشكل رقم ( ١١٧) يوضح شكل تخطيطى مكبر لعنصر البخاريات.

<sup>(</sup>١) د. ربيع حامد خليفة : فنون القاهرة في العصر العثماني ص ٨٨، ٨٩

<sup>(</sup>٢) أنظر : د. سعاد ماهر : مساجد مصر وأولياؤها الصالحين ، الجزء الخامس ص ٣٥١

ولم تقتصر المشغولات المعدنية بالمسجد على النوافذ الخارجية بل امتدت إلى داخل المسجد "في القاطوع والمقصورة النحاسية التي بها قبر المنشئ وابنته زليجة" (١)

وبالنسبة للقاطوع الداخلى المصنوع من النحاس المسبوك، فلعله الأول من نوعه بمساجد القاهرة، حيث لم نلحظ هذا في أيه آثار إسلامية سابقة بها، ويبدو من طابع الزخارف دخول تيارات أوروبية وخاصة أشغال الحديد في العصر الرومانسكي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلادي، قارن بين شكل البوابة الداخلية للقاطوع شكل رقم (١١٨) ومثيلاتها في عصر الرومانسك، والأشكال رقم (١٢٠- أ-ب-ج) أمثلة من الطراز الرومانسكي ترجع إلى القرنين ١٣،١٢ م قوام الزخرفة في كل منها عبارة عن وحدات نباتية محورة على هيئة ما يسمى (بالاسكرولات) المتكررة. ولكن إذا كانت الأمثلة الأوروبية قد شكلت من الحديد بأسلوب الحدادة على الساخن، فإن المثال الإسلامي قد صنع بأسلوب السبك لخامة البرونز وربما النحاس الأصفر.

وقد حدث هذا التقارب نتيجة أتصال العثمانيون الوثيق بالغرب وتغلغل العناصر الأجنبية تدريجيا، وسنلحظ ذلك بوضوح في أسبلة القاهرة العثمانية وعهد محمد على في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين.

والشكل رقم (۱۱۹) يوضح تفاصيل من القاطوع الداخلى بالمسجد الذى تصل مساحته إلى حوالى ٨x٥م. (٢)

<sup>(</sup>١) د أبو الحمد محمود فرغلي : الدليل المؤجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطبة ص ١٧٧

<sup>(</sup>٢) دراسة ميدانية للمؤلف وبالقارنة مع لوحة ٥ من كتاب ايشهايم : طراز الحديد الزخرفي سنة ١٩٣٥



شكل ١١٣ - مصبعات معدنية. نموذج يرجع إلى القرن ١٦م. (تصوير المؤلف)



شكل ١١٤ - مصبعات معدنية نموذج يرجع إلى القرن ١٧ م. (تصوير المؤلف)



شكل ١١٥- مصبعات حلقية بجامع محمود محرم. أثر (٢٠) ١٢٠٧هـ /١٧٩٢م. (تصوير المؤلف)

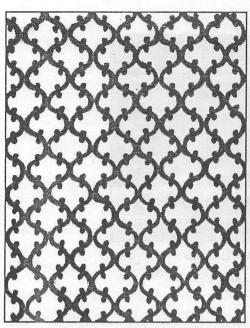

شكل ١١٧ - شكل تخطيطى لعنصر البخاريات. ( إعداد المؤلف)

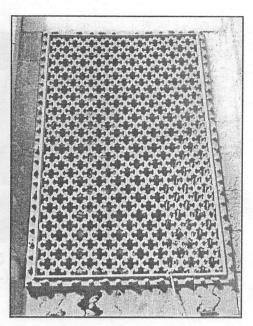

شكل ١١٦- نافذة تتكون من عناصر البخاريات بجامع محمد بك أبو الدهب. أثر (٩٨) ١١٨٨هـ /١٧٧٤. (تصوير المؤلف)



شكل ١١٩- بعض التفاصيل من القاطوع.



شكل ١١٨ - البوابة الداخلية للقاطوع الداخلي. ( تصوير المؤلف)







شكل ۱۲۰ - (أ، ب، جه) أشكال من الحديد الزخرفي ترجع إلى طراز الرومانسك. (نقلا عن كتاب ايشهايم: طرز الحديد الزخرفي)

### ٧- شبابيك الأسبلة العثمانية

"نشأت عمارة السبيل منذ أن فكر الخيرون من الناس فى توفير المياه اللازمة للشرب للناس فى مختلف الأحياء والطرقات على أساس تخصيص بناء بباطن الأرض لتخرين المياه، يعلوه مباشرة بناء آخر لتسبيل هذا لماء للمواطنين، ومن هنا أصبح المتعارف عليه أن عمارة السبيل تكون من طابقين الأول ويعرف بالصهريج لتخرين المياه والثانى وقد شيد على مستوى الأرض تقريبا، ويتم الدخول من باب منفصل ويتكون هذا الطابق من حجرة للتسبيل يلتف حولها باقى الملحقات.

وقد قسمت الأسبلة العثمانية إلى طرازين متميزين:

الطراز الأول: الأسبلة ذات النمط المحلى:

وهو الطراز السائد في أغلب أسبلة العصر العثماني، وأتخذت هذه الأسبلة من نمط السبيل المملوكي أساسا لها ويمكن تقسمها إلى ثلاثة أقسام:

أ- أسبلة ذات شباك واحد.

ب- أسبلة ذات شباكين.

ج- أسبلة ذات ثلاثة شبابيك

وإذا تناولنا الأسبلة ذات النوع الأول وتعود جميعها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين،وتتميز بأن أغلبها ملحق بمبان أخرى تتبع نفس المنشيء ما بين وكالة ومسجد ومنزل ومدفن، لذا جاءت معظمها بواجهة واحدة على الشارع، وبعضها ذو واجهتين بشغل ناصية، ومعظم أسبلة هذا النوع يعلوها كتاتيب لتعليم الأطفال القرآن.

أما النوع الثانى من الأسبلة وهى ذات شباكين فأغلبها تشغل ناصية شارعين أى واجهتين بها شباكين للتسبيل، وغالبا ما يعلوها قاعات سكنية ومن أمثلتها سبيل الكريدلية وسبيل جمال الدين الذهبى وعموما فإنه قد تكون هناك مداخل مستقلة لاسبلة هذا النوع وقد تشترك تلك المداخل مع المنزل الملحق به . (١)

و النوع الثالث تأخذ واجهة حجرة التسبيل بروزا فى الشارع لتصبح ثلاثة شبابيك للتسبيل وتلك الحالات نادرة، ويعلو هذه الأسبلة كتاتيب فى الغالب، ويعتبر سبيل عبد الرحمن كتخذا من أروع النماذج لهذا النوع من الاسبلة ذات المنط المحلى عموما.

<sup>(</sup>١) محمود حامد الحسيني : الأسبلة العثمانية بمدنية القاهرة ١٥١٧ إلى ١٧٩٨ ص ٢٠-٢٧

### الطراز الثاني : الأسبلة ذات التأثير التركي :

"بدأ تشييد أسبلة بالقاهرة منذ منتصف القرن الثامن عشر الميلادى، أتخذت من استانبول نموذجا لها وتطل على الشارع بواجهة مقوسة، كما يوجد بهذه الواجهة ثلاثة شبابيك للتسبيل فى دخلات مقوسة يتوجها دخلات أكبر بنفس الهيئة ترتكز على أعمدة جانبية، ولا يتعدى عدد الشبابيك ثلاثة، فى حين نجد أن أقدم سبيل باق باستانبول وهو سبيل ومقبرة المهندس سنان. أواخر القرن ١٦م تبلغ خمسة شبابيك، وقد وصلت إلى إثنى عشر شباكا فى سبيل السلطان أحمد الثالث عام ١٧٢٨ م، وبالنسبة لأسبلة التأثير التركى فإن بعضها يبدو مستقلا والبعض الآخر ملحقا.

نرجع مرة أخرى إلى الأسبلة العثمانية بمصر ذات التأثير التركى، حيث يذكر د. محمود الحسنى، أن هذا الطراز لم يكتب له النجاح والسيادة إلا في عصر محمد على وأحفاده حيث شيدت جميع أسبلة هذا العصر على الطراز التركى والبالغ عددها عشرة أسبلة.

وفى جدول أعده الدكتور الحسينى للأسبلة العثمانية ذات التأثير التركى فقد قسمها إلى أسبلة مستقلة أو ملحقة، وترجع جميعها إلى النصف الثاني من القرن ١٨م (١٧٥٠–١٧٩٨)

#### المستقل منها:

| ١- سبيل إبراهيم بك الكبير بالدادوية                    | ا أثر ٣٣١       |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| ٢– سبيل السلطان مصطفى بالسيدة زنيب                     | أثر ٣١٤         |
| ٣–سبيل رقيه دوده بسوق السلاح                           | أثر ۳۳۷         |
| وأسبلة أخرى ملحقة :                                    |                 |
| ١- سبيل السلطان محمود بالحبانية                        | أثر ۳۰۸ (مدرسة) |
| ٢- سبيل حسين الشعيبي. بأمير الجيوش                     | أثر ۸۸۸ (منزل ) |
| ٣- سبيل نفيسة البيضاء. بباب زويلة                      | أثر ۵۸ (وكالة ) |
| ٤- سبيل على كتخذا المعروف بسبيل جنبلاط بدرب الحجر" (١) | أثر ۳۸۱ (مسجد)  |
| دخلات شيابيك التسييل:                                  |                 |

"أتخذت معظم الدخلات في معظم الأسبلة ذات النمط المحلى. الشكل المستطيل إلا أنها تختلف في إتساعها، ويغلق هذه الدخلات شبابيك نحاسية أو حديدية من مصبعات، غير أن شكل هذه الدخلات قد تغير منذ عام ١١٥٧هـ /١٧٤٤م في سبيل عبد الرحمن كتخذا.

<sup>(</sup>١) د. محمود حامد الحسينى : مرجع سابق ص ٣٥-٣٦

أثر(٢١) حيث أصبحت معقوده بعقود نصف دائرية ثم أصبحت الدخلات معقودة ذات دخلات قوسية على أعمدة جانبية من الرخام ملتصقة بالجدار، وقد سارت الأساليب المحلية جنبا إلى جنب مع الأسبلة ذات الواجهات القوسية" (١)

والشكل رقم (١٢١) أ،ب، ج يوضح تطور دخلات الأسبلة (مستطيل ـ ذى عقد نصف دائرى - ذى عقد قوسى).

ولعلنا نتعرف على بدايات الأسبلة منذ دولة الماليك وهي مرتبة تاريخيا كالتالي :

- ١ سبيل الناصر محمد رقم ٥٦١، ٧٢٦هـ /١٣٢٦ م، مماليك بحرية
- ٧- سبيل الأمير شيخو. رقم ١٤٤، ٧٥٨هـ /١٣٥٤ م، مماليك بحرية
  - ٣- سبيل قايتباي. رقم ٨٧٩، ٨٧٩هـ/٤٧٢ م، مماليك جراكسة
- ٤- سبيل وكتاب السلطان قايتباي رقم ٧٦، ٨٨١هـ /٤٧٧ م، مماليك جراكسة
- ٥- سبيل السلطان قايتباي رقم ٣٢٤، ٨٨٤ هـ /٤٧٩ م، مماليك جراكسة" (٢)

أما أسلوب تغشية النوافذ في هذه الأسبلة فلا تخرج عن المصبعات النحاسية التقليدية ذات التقاطعات الكروية التي وجدناها في كثير من الآثار الملوكية من مساجد ومدارس.

وسنحاول أولا التعرف على الاسبلة العثمانية وتصنيفها طبقا لنمط التغشية المعدنية بنوافذها مع مراعاة الترتيب الزمنى من الأقدم إلى الأحدث. والجدول التالى يوضح تصنيف الأسبلة طبقاً لنمط التغشية:

# تصنيف الأسبلة العثمانية طبقاً لنمط التغشية العدنية:

| ثانياً: تفشية تمتمد على أشكال البخاريات:       | أولاً: التفشية المدنية بأسلوب المصبعات:          |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| أ- نمط يشبه العقود المدببة الثلاثية.           | أ- مصبعات معدنية يتخللها لفظ الجلالة (الله)      |  |  |  |
| ب- نمط ذو خطوط منحنية تتلاحق بصورة متكررة      | ب- مصبعات نحاسية تتقاطع في مكعبات مشطوفة         |  |  |  |
| يتخللها خلية متكررة أيضاً.                     | ج- مصبعات من الحديد                              |  |  |  |
|                                                |                                                  |  |  |  |
| رابعاً: تغشية أسبلة عثمانية على الطراز التركى. | ثالثاً: تغشية تمتمد على أشكال العقود الشلاثية أو |  |  |  |
|                                                | المتقاطعة:                                       |  |  |  |
|                                                | أ- العقود الثلاثية المتكررة                      |  |  |  |
|                                                | ب- عقود متقاطعة.                                 |  |  |  |

- (١) د. محمود حامد الحسيني : مرجع سابق ص ٣٥ ، ٣٦
  - (٢) استعان المؤلف بفهرس الآثار الإسلامية

# أولاً : التغشية المعدنية بأسلوب المصبعات المعدنية :

أ- نوافذ أسبلة تعتمد على المصبعات المعدنية يتخللها لفظ الجلاله (الله):

وهذه المجموعة من الأسبلة يتخللها عبارة لفظة الجلالة (الله) متكررة عدة مرات بأعداد تتفاوت من سيبل إلى آخر، وترتكز المصبعات المعدنية من أسفل على أشكال عقود نصف دائرية في الغالب السبيل خسرو باشا، أثر رقم (٥٢) ٩٤٢هـ/١٥٣٥ م

"يقع بشارع النحاسين مقابلا لمجموعة قلاوون وبلاصق ضريح الصالح نجم الدين، أنشا ١٧ السبيل مع الكتاب خسرو باشا والى مصر في عام ٩٤٢ هـ وهو أقدم سبيل مازال باقيا من العصر العثماني بالقاهرة. كما أنه مستقل غير ملحق بأبنية أخرى. وهو سبيل ناصية ذو شباكين للتسبيل ويعلوه كتّاب. والشكل رقم(١٢٢) يمثل الواجهة الشمالية الغربية للسبيل. أما التغشية النحاسية فهي من المصبعات النحاسية. أخذ النصف العلوي إضافة عنصر المفروكة في المربعات الناشئة عن تقاطع الرماح الطولية والعرضية، وهو عنصر جديد في أشغال المعادن ذات النمط الثابت وإن كان مألوفا من قبل على العمائر وكثير من الفنون التطبيقية. شكل رقم (١٣٣) أما الجزء السفلي فهو من المصبعات ذات المكعبات المشطوفة الأركان.

وفى تفاصيل أخرى من النافذة يبدو لفظ الجلاله (الله) مكررا مرتين كما يبدو في الشكل رقم (١٢٤).

٧- سبيل اودة باشا. أثر (١٧) ١٠٨٤هـ /١٦٧٣ م

"يقع بشارع باب النصر وملحق بوكالة فى طرفها الشمالى من الواجهة الشمالية الغربية. وقد أنشأ مع الوكالة الأمير محمد كتخدا وأخوه ذو الفقار، ويرجع إنشاء السبيل إلى عام ١٠٨٤هـ حسبما ورد باللوحة التأسيسية وهو نفس التاريخ الذى أنشئ فيه سبيل أوده باشا بحارة المبيضة.

ويحتوى السبيل على واجهة تقع على الشارع بشباك مستطيل الشكل مغشى بمصبعات نحاسية. ضاع الجزء السفلى منها حالياً وسد بالحجارة الشكل رقم (١٢٥). ونلاحظ داخل بعض المصبعات عبارة الجلالة (الله) في سبعة مواقع شكل رقم (١٢٦).

وإننا نجد نفس هذا التقليد في عدة أسبلة أخرى على سبيل المثال:

- ۱- سبیل اسماعیل مغلوی، أثر ۵۷، ۱۰۸۸هـ /۱۲۵۷م، درب القزازین
  - ٢- سبيل شاهين أحمد أغا، أثر ٣٢٨، ١٠٨٦هـ /١٩٧٥م، بالداودية
- ٣- سبيل على أغا دار سعادة، أثر ٢٦٨، ١٠٨٨هـ /١٦٧٧م، شارع السيوفية
   ويلاحظ التقارب الزمنى في هذه المجموعة من الأسبلة"(١).

<sup>(</sup>١) د. محمود حامد الحسيني : مرجع سابق .

ب- نوافذ أسبلة تعتمد على المصبعات النحاسية التي تتقاطع في مكعبات مشطوفة تنتهي من أسفل بعقود نصف دائرية:

۱- سبيل إبراهيم بك المنسترلي، أثر رقم ٥٠٨ ١١٢٦هـ /١٧١٤م.

"يقع بشارع عبد المجيد اللبان. وهو سبيل مستقل. كان يعلوه قاعات سكنية (مندثرة الآن) ويحتوى على شباكين للتسبيل. أنشأه إبراهيم بك المنسترلى. الواجهة غنية بالزخارف الحجرية من مناطق مستطيلة ومربعة ومستديرة بها زخارف هندسية من أشكال خماسية ونجوم بداخلها صور مروحية بارزة كما في شكل رقم (١٢٧) ويوجد بالواجهة التي تشرف على الشارع نافذة يتخللها مصبعات نحاسية مصبوبة تشبه أشكال الخرط الخشبية، تتهى من أسفل بأشكال عقود نصف دائرية من أجل أغراض التسبيل، كما يتضح في شكل رقم (١٢٨) والشكل رقم (١٢٨) لإيضاح التفاصيل.

# ٧- سبيل الست صالحة، أثر رقم (٣١٣) ١١٥٤هـ /١٧٤١ م

يقع على باب درب الشمسى من شارع اللبودية بخط درب الجماميز. أنشأته الست صالحة وأقامت فوقه مكتب لتعليم القرآن والسبيل مستقل غير ملحق بأبنية أخرى، وذو شباكين للتسبيل، وكان قد نقل من مكانة الأصلى أثناء تنظيم الطريق والتصنيف الحالى للشارع، وهو ثانى سبيل عثمانى ما زال باقياً تنشأه امرأة ويعتبر من النماذج الجميلة للأسبلة ذات الشباكين والمشيدة على نمط الأسلوب المحلى. شكل رقم (١٣٠).

ويتخلل واجهة السبيل نافذة منشأة بالمصبعات النحاسية وهى شبيه لمثيلتها فى سبيل إبراهيم المنسترلى شكل رقم (١٣١).

# ج- نوافذ ذات مصبعات من الحديد :

وقد حدد د. محمود الحسينى تلك النوافذ ذات المصبعات الحديدية في عرضه لأسبلة القاهرة في العصر العثماني ومنها على سبيل المثال:

- ١- سبيل الأمير عبد الله كتخذا، أثر ٤٥٢، ١١٣٢هـ ١٧٢٠-١٧٢٠م
  - ٢-سبيل الأمير خليل، أثر ٣٧٦، ١١٧٤هـ /١٧٦١م
  - ٣- سبيل أغا الحنفى، أثر ٣٠٢، ١٢٠٦هـ /١٧٩٢م

ومن الملاحظ أن معظم المصبعات الحديدية تبدو فى حالة سيئة نظراً لظروف العوامل الجوية(١).

<sup>(</sup>١) د. محمود حامد الحسيني: الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة صد ٢٠٣، ٢٠٥، ٢١٥، ٢١٦.

ثانياً: شبابيك أسبلة تعتمد على أشكال البخاريات:

"من خلال الدراسة الميدانية بالمواقع الأثرية بالقاهرة يتضع وجود نمطين من أشكال البخاريات:

۱- نمط من البخاريات يشبه العقود المدببة الثلاثية، ويوجد مثال له في كل من تكية
 وسبيل السلطان محمود وسبيل السلطان مصطفى (المدخل الجانبي).

۱-۱ سبیل السلطان محمود خان بن مصطفی خان، أثر ۳۰۸ محمود خان بن مصطفی خان، أثر ۳۰۸

يقع بدرب الجماميز ويشغل ناصية حارة الحبانية، والسبيل يعلوه كتاب وملحق بمدرسة وهو أول سبيل سلطانى يرجع إلى العصر العثمانى بمصر، كما أنه أول سبيل باق أنشئ على الطراز التركى ولكنه قد سد الآن، وتبدأ مداخل السبيل من شارع الخليج المصرى (بورسعيد الآن) ويمكن تقسيم الواجهة إلى ثلاثة أقسام، الأول واجهة مدخل السبيل والثانى واجهة حجرة التسبيل والثالث واجهة مدخل الكتاب. أما واجهة مدخل السبيل فيتوسط هذه الدخلة باب مستطيل يعلوه شباك ذو تغشية برونزية منفذة بالصب وهى عبارة عن فرع نباتى متموج يخرج منه أزهار القرنفل ويوجد على جانبى كتلة الدخول شباكين مستطيلين ذات تغشية نحاسية كل منها يأخذ شكل البخاريات وهى المشار إليها فى النمط الأول. شكل رقم (١٣٢)

١-٢ سبيل وكتاب السلطان مصطفى، أثر ٣١٤، ١١٧٢هـ ١٧٥٨م.

يقع بميدان السيدة زينب أنشأة السلطان مصطفى الثالث ابن السلطان أحمد الثالث فى تركيا، وقد جعل السلطان فوقه كتاباً لتعليم الأطفال وهو من أجمل الأمثلة المشيدة على الطراز التركى، ولكننا نعنى هنا بالمدخل الجانبى حارة (منج) حيث يوجد نافذتان تأخذ زخارف شبابيك كل منهما شكل البخارية. المماثلة لسبيل السلطان محمود. شكل رقم (١٣٣).

 ۲- النمط الثانى من البخاريات فهو عبارة عن خطوط منحنية تتلاصق بصورة متكررة يتخللها حلية متكررة أيضاً كما سنرى في المثال التالى :

# ٢-١ سبيل حسين الشعيبي، رقم الأثر ٥٥٨ نهاية القرن ١٢هـ ١٨٨م

يقع بشارع أمير الجيوش ويشغل ناصية درب الغمرى، والسبيل يعلوه كتاب، كما أنه ملحق بمنزل فى الجهة الشمالية الشرقية، والسبيل ينتمى فى مجموعة إلى نماذج الأسبلة المتأثرة بالأسلوب التركى ذات الواجهة المقوسة، حيث يوجد بواجهته ثلاث دخلات معقودة ترتكز على أعمدة رخامية يتوسط كل دخله تغشية نحاسية على شكل البخاريات"(١) من النمط

<sup>(</sup>١) د. محمود حامد الحسيني : مرجع سابق صد ٢٣٢ ، ٢٣٤ ، ٢٥٥ ، ٢٥٧ .

الثانى: كما فى الشكل رقم (١٣٤)، ويتضمن الشكل رقم (١٣٥) نافذة بالسبيل. كما يمثل شكل رقم (١٣٥) شكل تخطيطى لزخرفة الشباك أو التغشية، ومن أمثلتها:

أ- سبيل رضوان أغا بن عبد الله الشهير بالرزاز، أثر ٢٨٧، ١١٦٨هـ /١٧٥٨م ب- سبيل الأمير جورجى الهياتم، أثر ٢٥٩، ١١٧٧هـ /١٧٦٤م ج- سبيل محمد بك أبو الدهب، أثر ٢٦، ١١٨٨هـ /٧٤ -١٧٧٥م

# ثالثاً: شبابيك أسبلة تعتمد على أشكال العقود الثلاثية أو المتقاطعة:

1- هناك بعض الأسبلة أخذت نوافذها من أعلى شكل عقود نصف دائرية وأخذ شكل التغشية النحاسية مظهر العقود الثلاثة المتكررة، تلك التى أقيمت في عهد عبد الرحمن كتخذا في ١١٥٧هـ /١٧٤٤م. ومن أسفل عقود ثلاثية يتخللها فراغات من أجل عملية التسبيل.

١-١ سبيل عبد الرحمن كتخذا المعروف بسبيل الشيخ مطهر، (أثر ٤٠) ١١٥٧هـ /١٧٤٤م:

يقع بتقاطع شارع النحاسين من شارع الموسكى وكان ملحقاً بمسجد يعرف قديماً بمدرسة السادة السيوفية، أوقفها السلطان الناصر صلاح الدين على الحنفية بديار مصر، وكان بجوارها أيضاً مسجد يعرف بمسجد الحلبيين وقد جدد عبد الرحمن كتخذا هذا الجامع وأنشأ بجواره سبيلاً ومكتباً وعرف بمسجد وسبيل الشيخ مطهر، لأن به ضريحاً للشيخ مطهر، وقد أجريت له من قبل لجنة حفظ الآثار بعض الإصلاحات والترميمات. يطل شباك السبيل على الصاغة يعلو دخله ممتدة يعلوها عقد نصف دائرى يتخلله شباك مغشى بأشكال من النحاس قوامها عقد ثلاثى متكرر، وهى وحدة تتلاءم مع شكل العقد النصف دائري للشباك(۱). شكل رقم(١٣٧).

١-٢ سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخذا بالنحاسين، (أثر ٢١) ١١٥٧هـ /١٧٤٤م

يقع هذا السبيل عند تقاطع شارع المعز مع شارع التمبكشية بالنحاسيين، ويعرف بسبيل بين القصرين. وتثبت الكتابة التاريخية التى تعلو مدخله بأن بانيه هو عبد الرحمن كتخذا، شكل رقم (١٣٨). والواجهة الخارجية مكونة من ثلاث فتحات كبيرة مخرمة من النحاس، وهى عبارة عن عقود ثلاثية مستديرة ومرتكزة على أعمدة من الرخام"(٢). أما عن التغشية المعدنية

<sup>(</sup>١) د. محمود حامد الحسيني : مرجع سابق صد ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) د. كمال الدين سامح . العمارة الإسلامية في مصر صد ٥٧-٢٠ .

بالسبيل فهى طبق الأصل من الموجودة فى السبيل السابق، وتعتمد على العقود الثلاثية المتكررة راسياً وأفقياً كما يبدو من شكل (١٣٩)"(١).

٢- نمط من التغشية النحاسية من عقود متقاطعة ويوجد مثال واحد لهذا النمط بسبيل حميلاط.

٢-١ سبيل على كتخذا الجاويشية المعروف بسبيل جنبلاط أثر ٣٨١ ١٢١٢هـ/١٧٩٨م

يقع بشارع درب الحجر المقابل لسبيل السلطان محمود، وهو ملحق بجامع جنبلاط الذى كان قد أنشأة قبل ذلك الشيخ محمد بن قرقماس فى القرن التاسع الهجرى، ثم جاء كتخذا الجاويشية وجدده وأقام بجواره سبيلاً يعلوه مكتب. ويرتبط الشكل العام بمجموعة أسبلة ذات الواجهة المقوسة، وهو ذات ثلاث دخلات معقودة كما يبدو فى شكل (١٤٠). ويتوسط كل دخله شباك للتسبيل ذو تغشية نحاسية على شكل تلك العقود المتقاطعة المشار إليها سابقاً. كما فى الشكل رقم (١٤١) (٢).

Adel sh. Alaam: The Semicircle of Ottman Sabils.The 8th international Congress of: انظر (۱) Turkish Art, Cairo, October 1987

<sup>.</sup> ۲۸٤ ، ۲۸۳ صمود حامد الحسيني : مرجع سابق صد  $(\Upsilon)$ 



ب- دخلات ذات شبابيك معقودة بعقد نصف دائرى.
 ( تصوير المؤلف فى سبيل. إضافة لجنة حفظ الآثار فى مسجد يوسف الحين)



شكل ١٢١- أ - دخلات أسبلة ذات شبابيك مستطيلة. ( تصوير المؤلف في سبيل الكريدلية)



جـ- دخلة ذات شبابيك ذات عقد قوسى. الموادد (تصوير المؤلف في سبيل حسن أزرنكان)



شكل ١٢٢ - الواجهة الشمالية في سبيل خسرو باشا أثر (٥٦) ٩٤٢هـ /١٥٣٥م. ( نقلا عن د. محمود الحسيني: أسبلة القاهرة في العصر العثماني)



شكل ١٢٣ - المصبعات المعدنية في سبيل يتخللها عبارة (الله). ( تصوير المؤلف)

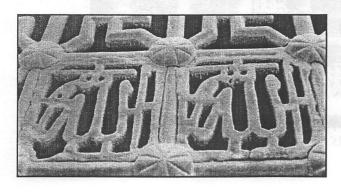

شكل ١٢٤ - تفاصيل من النافذة وكلمة (الله). (تصوير المؤلف)



شكل ۱۲۵ - سبيل أوده باشا أثر (۱۷) ۱۰۸۶ هـ /۱۹۷۳م. (نقلاعن د. محمود الحسيني)



شكل ١٢٦ - مصبعات معدنية يتخللها كلمة (الله) بالسبيل. ( تصوير المؤلف)



شكل ١٢٧- واجهة سبيل إبراهيم بك المنسترلي رقم الأثر (٥٠٨) ١١٢٦هـ /١٧١٤م ( نقلا عن د. الحسيني)



شكل ١٢٩ - تفاصيل فى المصبعات النحاسية بالسبيل. ( تصوير المؤلف)



شكل ١٢٨ - نافذة في السبيل. ( تصوير المؤلف)



شكل ١٣٠ - سبيل الست صالحة أثر رقم (٣١٣) ١١٥٤هـ /١٧٤١م. ( نقلا عن د. محمود الحسيني)



شكل ١٣١ - نافذة من المصبعات التي تتقاطع في مكعبات مشطوفة (تصوير المؤلف)

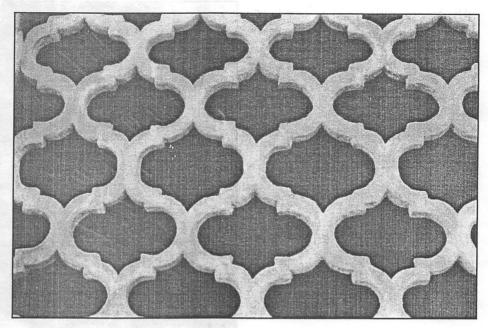

شكل ۱۳۲ - جزء من نافذة نحاسية في سبيل السلطان محمود (البخاريات) أثر (۳۰۸) ۱۱۶٤هـ/۱۷۵۰م. (تصوير المؤلف)

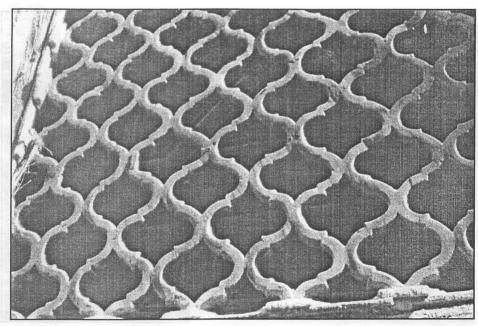

شكل ١٣٣ - جزء من نافذة في سبيل وكتاب السلطان مصطفى (المدخل الجانبي). ( (تصوير المؤلف)



شكل ١٣٤ - سبيل حسين الشعيبي. رقم الأثر (٥٥٨) نهاية القرن ١٢ هـ /١٨م. ( تصوير المؤلف)



شكل ١٣٦ - شكل تخطيطي يوضح تكرار عنصر البخاريات. ( إعداد المؤلف)



شكل ١٣٥- نافذة السبيل تعتمد على عنصر البخاريات. (تصوير المؤلف)



شكل ۱۳۷ - شباك في سبيل الشيخ مطهر. أثر (٤٠) ١١٥٧هـ /١٧٧٤م. (تصوير المؤلف)

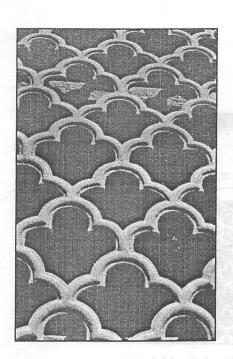

شكل ١٣٩ - تفاصيل توضح أشكال العقود الثلاثية بالسبيل. ( تصوير المؤلف)



شكل ۱۳۸ - سبيل عبد الرحمن كتخذا. أثر (۲۱) ۱۱۵۷هـ /۱۷۷۲م. ( تصوير المؤلف)



شکل ۱۶۰ - سبیل علی کتخذا الجاویشیة المعروف بسبیل جنبلاط. أثر (۳۸۱) ۱۲۱۲هـ /۱۷۹۸ ( نقلا عن د. محمود الحسینی)



شكل ١٤١ – العقود المتقاطعة في نافذة السبيل ( نقلا عن د. محمود الحسيني)

#### رابعاً: شبابيك أسبلة عثمانية على الطراز التركى:

"هناك تقارب محقق بين أفكار الباروك الأوروبي وبعض التفاصيل الزخرفية النباتية في السبل المشيدة منذ عهد أحمد الثالث باستانبول، وفي القرن الثامن عشر الميلادي تقبلت القسطنطينية طراز الروكوكو الفرنسي بحماسة شديدة في دوائر البلاط والفنانين الطامحين إلى التطوير بينما استمرت بعض الأشكال النباتية التي ثبت نجاحها، حتى أنها دخلت في التفاصيل الزخرفية في البناء بصورة عصرية تعتبر بحق طرازاً تركياً مستقلاً، ويبدو هذا التحول ليس فقط في العاصمة التركية بل إلى الأقاليم ومختلف الولايات الإسلامية التابعة للإمبراطورية العثمانية ومنها مصر" (١).

"ويذكر أوقطاى آصلان بابا فى كتابه: فنون الترك وعمائرهم من أبدع الأمثلة مظهراً بمدينة استانبول هى الأسبلة ذات الجوانب الثلاثة وذات الأسلوب الباروكى مثل سبيل حاجى أش أغا ١٨٤٤ م فى دولمة باغجة، حيث استخدمت الأعمدة الكورنثية لأول مرة، وسبيل قوجه يوسف باشا ١٧٨٧م فى قباطاش، أما سبيل نقدشيل والده السلطان والمؤرخ فى ١٨٠٩م فذو أسلوب يفيض بالحيوية فهو نصف دائرى وله نوافذ من الشبك المعدنى"(٢).

"ويذكر د. محمد عبد العزيز مرزوق أن أجمل الأمثل من الأسبلة المبكرة فى استانبول تلك التى تنتمى للسلطان أحمد الثالث ويقول إنها مصنوعة من البرونز المشبك على هيئة يتمثل فيها الجمال الفنى بأروع صور" (٢).

ولعانا نتعرف على مفاهيم كل من طرازى الباروك أو ما يسمى بطراز النهضة المتأخر وطراز الروكوكو. فإنه بعد العصر الذى ساد فيه طراز عصر النهضة انتشرت حركة جديدة من إيطاليا إلى أوروبا تدعو إلى طراز جديد وهو يعرف الآن فى إنجلترا بطراز النهضة المتأخرة وفى ألمانيا بطراز الباروكو وفى فرنسا بطراز لويس الرابع عشر، ويمكن الاهتداء إلى بداية هذا الطراز الجديد فى عدة كتب طبعت فى إيطاليا حاولت تحديد المبادئ وتعيين القواعد اللازمة لاستخدام الأشكال الهندسية الصرفة ومن أشهر هذه الكتب ما كتبه فينيولا Vignola سنة ١٥٦٣م وقد أصبحت هذه الكتب مقياساً يتبع فى فرنسا وأسبانيا وإنجلترا وألمانيا. ومن أهم مميزات طراز النهضة المتأخر أو الباروك اللفات غير المنتظمة الاتجاه واستعمال نبات

<sup>(</sup>١) أرنست كونل: الفن الإسلامي صد ١٧٢، ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) أوقطاي آصلان: فنون الترك وعمائرهم، ترجمة أحمد عيسي صـ٢٣٩.

<sup>(</sup>م) د. عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية في العصر العثماني صد ١١- ١٣ .

#### الأكانتس واستخدام المنظور.

أما طراز الروكوكو فهى الكلمة المستعملة لوصف الأشكال المنعطة فى عصر النهضة المتأخر أو الباروك. ويسمى طراز الركوكو فى فرنسا بطراز لويس الخامس عشر، وقد شاع فى هذه البلاد لمدة ٣٥ سنة فقط، ويسمى هذا الطراز فى إنجلترا تشبنديل Chippendle فى هذه البلاد لمدة ٣٥ سنة فقط، ويسمى هذا الطراز فى إنجلترا حتى نهاية القرن الثامن عشر وفى وقد بقى طراز الروكوكو فى ألمانيا كما بقى فى إنجلترا حتى نهاية القرن الثامن عشر وفى طراز الروكوكو تكون الزخرفة منفصلة تماماً عن الأجزاء الإنشائية وتسير الخطوط فى انحناءات حرة يتجنب فيها الموازنة أو التوازى ويكثر فيها استخدام الأشكال القوقعية وسلات الفاكهة والزهور المختلفة.. الخ"(١).

وسنحاول هنا التعرف على الأسبلة التى تتبع الأسلوب التركى المتأثر فى زخارف تغشية بالتأثيرات الأوروبية من الباروك والروكوكو وسنختص منها ما هو متاح حاليا حيث أن بعضها قد سدت واجهته ولم يمكن التعرف عليه.

#### وهذه الأسبلة هي:

| ١- سبيل وكتاب السلطان مصطفى | 317, | ۱۱۷۳هـ/۱۷۵۹م،  | بالسيدة زينب    |
|-----------------------------|------|----------------|-----------------|
| ٢– سبيل رقية دودو           | ،۳۳۷ | ١١٧٤هـ /١٧٦١م، | شارع سوق السلاح |
| ٣- سبيل نفيسة البيضاء       | ۸۵۳، | ۱۲۱۱هـ/۱۷۹۲م،  | بشارع المعز     |

#### ١- سبيل السلطان مصطفى الثالث، أثر ٣١٤، ١١٧٢هـ /١٧٥٨م

يقع بميدان السيدة زينب – أنشأه السلطان مصطفى خان الثالث أبن السلطان أحمد الثالث، جعل فوقه كتابا لتعليم الأطفال. وهو من أروع الأسبلة القاهرية ومن أجمل الأسبلة المشيدة على الطراز التركى ذات الواجهة المقوسة، بالإضافة إلى ذلك فهو يعتبر السبيل الثانى والأخير الذي شيد لسلطان عثمان بمدينة القاهرة.

وترجع أهمية هذا الأثر لما يحوية من شتى الفنون والصناعات التى تمثل أروع ما وصل إليه الفن العثمانى بمدينة القاهرة وبصفة خاصة الشبابيك النحاسية التى يعلوها عقد منحن يعلوه صنح يتبادل فيها اللونين الأبيض والأسود شكل رقم (١٤٢) وتحتوى الزخارف النحاسية على وحدات نباتية مسطحة ومفرغة تشمل في داخلها على وحدات هندسية بيضاوية. شكل رقم (١٤٣) ويتضح من الزخارف النباتية استعارة بعض المؤثرات الباروكية.

<sup>(</sup>١) أيشهايم Echheim: طرز الحديد الزخرفي ، سنة ١٩٣٥ .

#### ٧-سبيل رقية دودو أثر ٣٣٧ ١٧٤ هـ /١٧٦١ م

يقع بشارع سوق السلاح أنشئ هذا السبيل والكتاب الذى يعلوه على روح المرحومة رقية دودو ويعتبر هذا السبيل ثالث سبيل باق بالقاهرة العثمانية أنشئ لأمراه، يحدثنا عنها بارى دافين فى كتابه (L. Art Arabe) أنها بنت بدوية شاهين بنت الأمير رضوان بك(١).

"والسبيل ينتمى فى تخطيطه المعمارية والعديد وحداته المعمارية والزخرفية إلى الأسبلة ذات الواجهة المقوسة بها ثلاث دخلات معقودة استغلت كشبابيك للتسبيل. ومما يلفت النظر هو رغبة المنشئ والفنان فى إضافة لمحة فى السبيل تعبر عن حنان المرآة والعطف الذى تمنحه لوارديها من المارة للشرب، وذلك بتجسيد ثدى المرآة من خلال التغشية النحاسية لشبابيك التسبيل يخرج منها فروع نباتية ملتوية مكونة أشكالا دائرية تحصر بداخلها هذا الثدى فى شكل رائع وجميل"(٢) أنظر الشكل رقم (١٤٤).

ولكن لا توافق هذا الرأى د. سوسن سليمان فى رسالتها : عمارة المرأة فى مصر فى العصر العثمانى - حيث ترى أن هذا التقليد لا يوافق التقاليد الإسلامية التى التزم بها المعمار ولا سيما فى احترام المرأة والأقرب إلى الواقع أن تلك الزخارف هى نوع من الزخارف الهندسية ذات الشكل الدائرى التى يعرف بالصرة أو الجامة (٢)

وأننى لا أعتقد أن هذا العنصر يبدو عنصرا هندسى. إذ هو يجسد فعلا ثدى أمراه ولكن دون أن يعبر ذلك عن آيه مشاعر تخدش حياء المرآة وذلك أن هذا العنصر لم يظهر فى أية مجالات زخرفية سابقة بما فى ذلك العصر العثمانى سوى فى سبيل نفيسة البيضا وهى امرأة بالطبع". (٤) شكل رقم (١٤٥) يعبر عن تفاصيل بعض الوحدات الزخرفية النباتية المستوحاة من طراز الباروك.

Prisse Davenne: op cit, p 145. انظر (۱)

<sup>(</sup>٢) د. محمود حامد الحسيني: مرجع سابق ص ٢٥٨-٢٦١

<sup>(</sup>٣) د. سوسن سليمان يحى : عمائر المرأة في العصر العثماني ص ٤٧١

<sup>(</sup>٤) رأي شخصى للمؤلف

#### ١- سبيل الست نفيسة البيضا، أثر ٣٥٨، ١٢١١هـ/١٧٩٦

"يقع بداخل باب زويلة ويشغل ناصية الأياتى ويواجه جامع المؤيد. أنشأته الست نفيسة زوجة مراد بك ملحق بوكالة لها يسمى وكالة السكرية، والسبيل ذو أهمية خاصة من حيث إنتمائة إلى أسبلة القاهرة ذات التأثير التركى بالإضافة إلى أن تشييده بواسطة إمراة.

وتطل واجهة السبيل على الشارع بشبابيك التسبيل الثلاثة المنشأة بمشبكات نحاسية"(١) شكل رقم (١٤٦) ويلاحظ وجود نفس عنصر الثدى الذى سبق التعليق عليها في سبيل رقية دودو.

"وإذا قمنا بتحليل زخارف الشبابيك النحاسية. نجد أنها عبارة عن ثلاثة أجزاء.

الجزء العلوى: وهو فروع نباتية متماثلة تخرج من فازه يمثلها ثديى أمراة والزخرفة ذات طابع عثمانى وإذا كان العثمانيين قد شغفوا بالاقتباس من الطبيعة وخاصة عناصر الثمار والأزهار. فإن هذا الجزء يبدو فيه التحوير من الطبيعة وكثرة الالتفافات والانحناءات.

الجزء الأوسط: وقوام الزخرفة المصبوبة هنا عبارة عن وحدات نباتية كبيرة الشبه بسبيل السلطان مصطفى الثالث وهى عناصر متأثرة بفن الباروك. أنظر تفاصيل الشباك بشكل رقم(١٤٧) وخاصة الشكل البيضاوى الذى يتوسط الوحدات النباتية الزخرفية.

الجزء الأسفل: وهو عبارة عن عقود صغيرة يتخلها كوشات تلك العقود وهى عبارة عن عناصر بناتية محورة متأثرة أيضا بأسلوب فن الباروك. ولقد أقيمت هذه العقود لتسمح للمارة بتناول مياة الشرب". شكل رقم (١٤٨) (٢)

<sup>(</sup>١) د. محمود حامد الحسيني : مرجع سابق ص ٢٨٠-٢٨٢

<sup>(</sup>٢) تحليل المؤلف.

والخلاصة وبعد دراسة الأسبلة السابقة يمكن استخلاص الحقائق التالية:

١- كثرة الأسبلة التى أوقفها الحكام والأمراء وزوجات بعضهم من أجل عمل الخير وكانت هذه
 الأسبلة إما مستقلة أو ملحقة.

٢- سيطرة الأسلوب المحلى في بناء الأسبلة ذات الشبابيك المستطيلة وبالتالى تكرار استخدام
 المصبعات المعدنية بالأسبلة مع وجود تنويعات طفيفة.

٣- إبداء بعض المرونة وروح التجديد فى مظاهر التغشية المعدنية فى عصر عبد الرحمن كتخدا، بالإضافة إلى دخول الشبابيك المعقودة أى انتهاء الشبابيك من أعلى بعقود نصف دائرية، وذلك فى أواخر القرن الثانى عشر ه/ الثامن عشر م.

٤- دخول عنصر البخاريات الذى استخدم من قبل فى بعض نوافذ المساجد مثل جامع محمد
 بك أبو الدهب، وهو عنصر سبق أن سيطر إلى حد كبير على الأبواب المصفحة فى العصر
 الملوكى الجركسى.

ه- دخول التأثيرات التركية، ليس فقط في المباني ولكن في مظاهر التغشية المعدنية بالأسبلة، والمعروف أن الطراز العثماني قد تأثر بدوره ببعض التيارات الأوروبية وخاصة الباروك في القرن الثامن عشر ثم الروكوكو في أسبلة القرن التاسع عشر.

٦- ملاحظة طراز إسلامى بدأ فى الاندماج والتهجين، مما أفقده بالتدريج القيم الفنية الميزة للفن الإسلامى إيداناً بتدهوره وفقده لشخصيته"(١).

<sup>(</sup>١) استخلاص المؤلف.

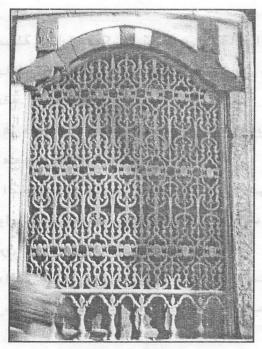

شكل ۱٤۲ - نافذة في سبيل وكتاب السلطان مصطفى. رقم الأثر (٣١٤) ١١٧٣ هـ /١٧٥٩ م (تصوير المؤلف)



شكل ١٤٣ - تفاصيل مقربة لنافذة السبيل. (تصوير المؤلف)



شكل ١٤٤ - نافذة مغشاة بالنحاس في سبيل رقية دودو. رقم الأثر (٣٣٧) ١١٧٤هـ/١٧٦١م (تصوير المؤلف)

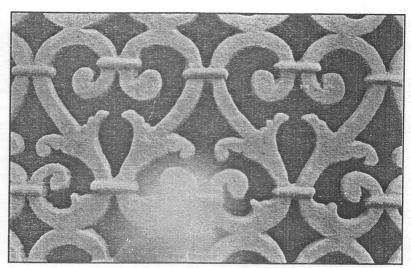

شكل ١٤٥ - تفاصيل زخرفية بالنافذة. (تصوير المؤلف)

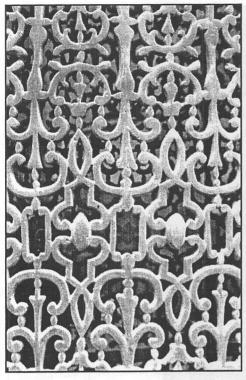

شكل ١٤٧ - تفاصيل في نافذة السبيل. (تصوير المؤلف)



شكل ١٤٦ - نافذة في سبيل نفيسة البيضا. رقم الأثر (٣٥٨) ١٢١١ هـ /١٧٩٦م. (تصوير المؤلف)

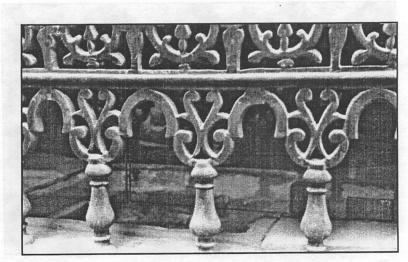

شكل ١٤٨ - الجزء السفلى من نافذة السبيل. (تصوير المؤلف)

#### الفصل السادس

# أشغال المعادن ذات النمط الثابت في عهد أسرة محمد على أشغال المعادن ذات النمط الثابت في عهد أسرة محمد على

نظراً لطول هذه الفترة وتنوع آثارها فقد آثرنا تقسيمها إلى ثلاثة أقسام كالتالى:

۱- عهد محمد علی: (۲۲۰هـ/۱۸۰۵م) (۲۲۵هـ/۱۸٤۸م)

٢- من إبراهيم إلى أسماعيل: (١٢٦٥هـ/١٨٤٨م) (٢٩٦هـ/١٨٧٩م)

١- من توفيق إلى نهاية الحكم الملكي: (٢٩٦ هـ/١٨٧٩م) (١٣٧١هـ/١٩٥٢م)

وسنركز بحثنا حول الآثار التي تتميز بوجود أشغال للمعادن ذات النمط الثابت.

## ۱- عهد محمد علی: (۱۲۲۰هـ/۱۸۰۰م) (۱۲۲۰هـ/۱۸۶۸م)

"شهدت مصر في عهد محمد على نهضة معمارية كبيرة، ساعد عليها تلك الروح التي انبعثت في شتى مجالات الحياة، فأقيمت الاستحكامات والمساجد والأسبلة والقصور، وكان لاستعانة محمد على بمهندسين وفنيين من الروم والأجانب أثر في ظهور أساليب جديدة في معالجة المباني لم تكن معروفة من قبل، فظهرت عناصر معمارية جديدة، وخاصة في القصور الملكية حيث أراد الحاكم أن يحيط نفسه بدرجة من الأبهة التي كان عليها السلطان العشماني"(۱)، "وكان من أثر الاحتكاك الحضاري مع الفرب الأوروبي أن أخذت مصر في التحول والتغيير تدريجياً، ولاسيما بعد المواجهة مع الفرنسيين أثناء الحملة الفرنسية على التحول والتغيير تدريجياً، ولاسيما بعد المواجهة مع الفرنسيين أثناء الحملة الفرنسية على مصر سنة ١٩٧٨م. وكان أهم مشروعات محمد على الحضارية هو تبني مشروع الإحياء نحو تجديد العاصمة، حتى أن كثير من المؤرخين اعتبر تسمية فترة محمد على بفترة الإحياء"(٢).

#### أ) المدرسة المحلية:

"وهى استمرار للعمائر الإسلامية التي تبلورت في العصر الملوكي خاصة في المنشآت

<sup>(</sup>١) د. مختار حسن الكسباني: تطور نظم العمارة في أعمال محمد علي الباقية في مدينة القاهرة، ص٧ كلية الآثار، جامعة القاهرة، قسم إسلامي ١٩٩٣م .

<sup>(</sup>٢) أحمد سعيد عثمان بدر: التطور المعمارى والعمراني بالقاهرة من عهد محمد علي إلي عهدإسماعيل ص٤٦، ٨٥، كلية الآثار، جامعة القاهرة، سنة ١٩٩٩م.

الدينية وأهمها المساجد وهناك من المعماريين الأوروبيين من تأثر فعلاً بهذه المدرسة وهم "كارل فون دى فينشي" و"باسكال دى كوست" ومن أمثلة تلك المساجد، حسن طاهر ببركة الفيل ١٢٢٤هـ/ ١٨٥٩م، ومسجد سليمان أغا السلحدار ١٢٥٥هـ/ ١٨٣٩م بشارع المعز، وهو يمزج بين الأساليب المحلية والعثمانية، وكذلك مسجد الجوهرى بشارع السكة الجديدة ١٢٦٥هـ/ ١٨٤٨م.

كما شيدت أسبلة وفقاً للمدرسة المحلية وهى: سبيل الجوهرى، سبيل حسن باشا طاهر، سبيل وقف الحرمين.

#### ب) المدرسة العثمانية:

وهى امتداد للطراز البيزنطى الذى كان مركزه القسطنطينية التى استولى عليها الأتراك، وبالرغم من إدخال الروح الإسلامية فى الزخارف والنقوش الداخلية، إلا أنها كانت متأثرة بشدة بالعمارة البيزنطية، ويعد المعمارى سنان من أشهر المعماريين فى إيجاد صيغة عمارة عثمانية ذات طابع خاص، إلا أن تلك الصياغة كانت قائمة على تطوير النماذج البيزنطية.

#### ج) الطراز الرومى:

وهو خليط من النظم الأوروبية والعثمانية التى شاعت فى مقر الخلافة، وانتقلت منها إلى الولايات التابعة، وكان محمد على أول من أدخل هذا الطراز إلى القاهرة، وذلك لاستعانته بمهندسين أروام (١)، وقد استخدم محمد على الطراز الرومى فى قصوره وسراياته، وحذا حذوه فى ذلك أبناؤه وأمراء دولته حتى انتشر فى أنحاء القاهرة، واستمر حتى سيطرت الطرز الأوروبية على المبانى الدينية فى عهد إسماعيل.

ومن أهم المنشآت الدينية التي بنيت وفقاً لأسلوب المدرسة العثمانية والتي يتجلى فيها الطراز الرومي ما يلي:

جامع محمد على بالقلعة، جامع محمد على بالخانكة، جامع سليمان أغا السلحدار. ومن المبانى الخيرية التي بنيت في عصر محمد على:

- ١- سبيل محمد على بالعقادين ١٢٣٥هـ/ ١٨٢٠م.
- ٧- سبيل محمد على بالنحاسين ١٧٤٥هـ/ ١٨٢٩م.
  - ٣- سبيل حسن أغا أرزنكان ١٢٤٦هـ/ ١٨٣٠م.
- ٤- سبيل ومسجد سليمان أغا السلحدار ١٢٥٥هـ/ ١٨٣٩م(٢).

<sup>(</sup>١) استعملت كلمة أروام أحياناً بمعنى ترك وأحياناً بمعنى اليونان.

<sup>(</sup>٢) أحمد سعيد عثمان بدر: مرجع سابق، ص١٦١٠

## أولاً: جامع محمد على: ١٧٤٦هـ/ ١٨٣٠م

"تأسس الجامع في سنة ١٤٦٦هـ/ ١٨٣٠م، حيث ظهر في عهد الدولة العثمانية نوع جديد من تصميم المساجد أدخله المهندسون الأتراك الذين رافقوا ولاة مصر من قبل سلاطين آل عثمان، وهو طراز تركى بحت أنشئ على نسقه هذا الجامع، وكان أول نموذج له بمصر مسجد سليمان باشا (سارية الجبل) بالقلعة سنة ١٩٣٥هـ/ ١٥٢٨م، فمسجد سنان باشا ببولاق ١٩٧٩هـ/ ١١٥١م، فمسجد الملكة صفية سنة ١١١هـ/ ١٦١٠م، فمسجد محمد بك أبي الدهب سنة ١١٨٧هـ/ ١٨٧٦م، وكان مهندس الجامع من المساطنطينية واسمه يوسف بوشنا، اقتبس تصميمه من مسجد السلطان أحمد باستانبول، والواقع أن طراز البناء ونوع الزخارف يجعلنا نميل إلى القول بأن الصناع الذين عهد إليهم في بناء الجامع كانوا من الأتراك والأرمن الذين استحضروا من الأستانة للاستعانة بهم، ويؤيد هذا قدوم نحو ٢٠٠ صانع من الفنانين، وهذا لا يمنع من الاستعانة بالعمال المصريين في بعض الأعمال، وقد أقيمت إضافات كثيرة فيما بعد في عهد عباس باشا الأول والمرحوم محمد الأصفر كمقبرة ووضع سبع شمعدانات كبيرة وشمعدانين صغيرين، وكلها من الفضة وكانت ولاية عباس في ١٢٦٥هـ/ ١٨٤٨م.

ومن الأعمال المعدنية نجد بالرواق الفربى للصحن برج من النحاس المخرم والزجاج الملون، بداخله الساعة الدقاقة التى أهديت إلى المغفور له محمد على باشا من ملك فرنسا لويس فيليب سنة ١٣٦٢هـ/ ١٨٤٥م. وبسبب بعض التصدع في المبنى تقرر إجراء إصلاح في الجامع استغرق خمسة وعشرون شهراً من مارس ١٩٣٤م وأعيدت زخارف المسجد ونقوشه إلى ما كانت عليه قبل الهدم، وكان من ضمن تلك الأعمال، الدرابزينات النحاسية حول ممرات القباب وتركيب الشبابيك النحاسية بنوافذها.

أما الشبابيك النحاسية التى تصطف حول جدار الجامع فيتجلى فيها الأسلوب التركى، فقد كانت ضمن أعمال الإصلاح التى أقيمت فى سنة ١٩٣٤م، فركبت الشبابيك بشكل متكرر متشابه على معظم أنحاء المبنى تقريباً(١).

<sup>(</sup>١) محمود أحمد: تاريخ ووصف مسجد المففور له محمد علي باشا الكبير بالقلعة، ص٤، ١٩٣٩، مطبعة دار الكتب.

## تحليل أشكال النوافذ في جامع محمد على:

#### ١- النوافذ المتكررة أسفل الحوائط الخارجية:

"يوجد بأسفل الحوائط الخارجية بالجامع مجموعة من النوافذ المغشاة بالنحاس الرائع الصنع، وهي تعتمد أيضاً على أسلوب متقدم في عملية الصب، وهناك رغبة من مصمم تلك النوافذ المعدنية في تقسيم السطح إلى أعمدة رأسية، ثم تقسيمات خطوط أخرى ثانوية أفقية، وهو هنا يفكر لأول مرة في الجانب الإنشائي لتقوية المشغولات من جهة وليقسم السطح إلى تشكيلات منوعة من الزخارف المختلفة. ويتضح في أسلوب الزخرفة الجمع أو الدمج بين عدة أساليب زخرفية إسلامية، وأخرى بيزنطية سلجوقية وهما الفنان اللذان مهدا للفن العثماني في بروصة ثم في استانبول، بالإضافة إلى استعارة عناصر أوروبية أحدث عهداً مثل الفن الكلاسيكي في فرنسا وإنجلترا، شكل رقم (١٤٩) فجاء هذا الطراز المهجن ولكن في روح وقالب جديد.

#### ١-١- عنصر الأشكال البيضاوية: شكل رقم (١٥٠)

تكرر هذا العنصر على جانبى النوافذ، ولم يكن شائعاً فى الزخارف الهندسية من قبل، وخاصة فى أشغال المعادن ذات النمط الثابت، ولكنه أعير من أوروبا، حيث كان ضمن العناصر التى أدخلت على أشغال الحديد فى العصر الكلاسيكى، وبمعنى أدق الفترة التى عنيت بإحياء الفن الكلاسيكى(۱)، وقد تكرر هذا العنصر فى بعض المنشآت التى أقيمت فى عصر محمد على مثل سبيل محمد على بالعقادين، والسبيل الآخر المسمى باسمه فى النحاسين.

## ١-٢- عنصر الحزمات النباتية: شكل رقم (١٥٠ب)

بالنسبة للوحدات النباتية التى تأخذ شكل حزمة نباتية والتى تتكرر أعلى وأسفل النوافذ فهى بحق من أجمل ما أسفر عنه المزج بين عدة أساليب. فجاءت الأوراق المخصصة المألوفة فى الفن الإسلامى ولكن فى سياق جديد لا يخلو من تأثير الفنون المسيحية فى العصور الوسطى، وخاصة فى أشغال الحديد الزخرفى (طراز عصر النهضة).

<sup>(</sup>١) أثارت أعمال الحفائر في بومبي وهركولانيام Pompeii and Herculaneum في القرن الثامن عشر الاهتمام بالفن الكلاسيكي في عصر الملك لويس السادس عشر الملك المنادس عشر Louis XVI من سنة ١٧٧٤م، وقد بقى هذا الطراز منتسباً باسمه.

#### ١-٣- عنصر الروزيتات والدوائر الزخرفية: شكل رقم (١٥٠-ج، د)

رغم عناية الفنان المسلم باستخدام الدوائر سواء لإعداد زخارفه من المضلعات النجمية وأيضاً في أشكال المشبكات المختلفة الدائرية، واستخدامه لها أحياناً كعنصر زخرفي محض. إلا أن صياغة الدوائر زخرفياً على هذا النمط الذي جاء في جامع محمد على يعد فريداً ومبتكراً ويحمل الدمج لبعض التأثيرات الأجنبية.

#### ١-٤- شكل العين الإنسانية: شكل رقم (١٥٠هـ)

وقد جاء هذا العنصرالجديد في منتصف أعلى وأسفل النافذة، ويعكس هذا العنصر مهارات زخرفية تبرز الروزيتات النباتية في سياق جديد ومبتكر"(١).

#### ٢- نوافذ المقصورة النحاسية الداخلية:

تتضمن مجموعة النوافذ داخل المقصورة النحاسية بالجامع (من أعمال عباس باشا)، نظام زخرفى هندسى من الزخارف الشائعة فى الفن الإسلامى (الشمسيات) أما العقد الثلاثى الذى يعلو الأعمدة الرخامية والنوافذ فيبدو هنا فى نظام زخرفى مبتكر. كما يتضح فى الشكل رقم (١٥١)، ويتخلل كل عقد بانوه يتضمن وحدات زخرفية قوطية الطراز من النحاس.

#### ٣- نوافذ تحيط بالقباب أعلى الجامع:

تحيط بالقبة الرئيسية المركزية بالجامع نوافذ مغشاة من النحاس، قوام الزخرفة بها خطوط مائلة متقاطعة يعلوها خطوط إشعاعية منحنية – كأنها تنبعث من مركز الشمس، وهذا العنصر الزخرفي يعد جديداً في أشغال المعادن ذات النمط الثابت بالقاهرة الإسلامية، ولم يقتصر هذا الطراز من النوافذ على القبة الرئيسية، بل إنه تردد في أنصاف القباب والقباب الصغيرة التي تقع في أركان سقف الجامع، شكل رقم (١٥٢)، ولقد لوحظ تكرار تلك النوافذ خارج الجامع في واجهة قصر العدل الذي يقع خلف الجامع في نفس منطقة القلعة.

#### نوافذ الهوايات الثابتة أعلى مداخل الجامع:

يوجد أعلى مداخل الجامع الأربعة هوّايات على شكل نصف دائرى من النحاس المشغول شكل رقم (١٥٣) وهذا العنصر يبدو جديداً أيضاً في العمائر الإسلامية، باستثناء بعض الفتحات المستطيلة المغشاة بالنحاس في كل من مدرسة السلطان برقوق (مماليك جراكسة) وسبيل تكية السلطان محمود (عثماني) والواقع أن هذا الطرح الزخرفي والمعماري يبدو مبتكراً بالنسبة لصياغة نظام الزخرفة النباتية داخل إطار معدني، ولعلنا نقارن بين تلك الهوايات

<sup>(</sup>١) تحليل المؤلف بناء على الدراسة الميدانية ودراسة طرز الحديد الزخرفية.

ومثيلتها في الشمال الإيطالي خلال القرن ١٧ م بمتحف فيكتوريا والبرت بلندن، إذ أن كلاً من الهوايتين يتضمن زخرفة مركزية تنبع من مركز الدائرة شكل رقم (١٥٤).

#### ٥- نوافذ علوية تحيط بالجامع:

هى نوافذ من النحاس المشغول تحيط بالجامع فى الصف العلوى من الحوائط الخارجية، وهى قريبة الشبه من تلك التى أشرنا إليها فى شكل رقم (١٥٠) مع بعض الاختلافات الطفيفة مثل انتهاء النوافذ بعقود نصف دائرية Semicircle بخلاف النوافذ الأولى المستطيلة الشكل وبعض التفاصيل الأخرى، ولكن للأسف لم يمكن الوصول إليها لتصويرها ودراستها.

#### ٦- نوافذ من الحديد المطروق بقصر الجوهرة (خارج الجامع):

يغلب على مبانى هذا القصر البساطة من الخارج وهذا الطراز يتردد فى أكثر من مكان داخل القلعة مثل قصور حرم محمد على الذى اقتطع منه جزءاً كبيراً وهو المتحف الحربى حالياً الذى افتتح فى ١٩٣٧م وأيضاً مركز تسجيل الآثار الإسلامية . إلخ ولهذا فإن أشغال الحديد المطروق التى تشغل النوافذ الخارجية للقصر تميزت بالبساطة (١). إذ تعتمد على عنصر (الاسكرولات) أى اللفات النباتية المجردة، وهو نفس الأسلوب المتبع فى تشكيل الحديد خلال معظم عصور المسيحية فى أوربا فى القرون الوسطى، شكل رقم (١٥٥ أ، ب).

#### الساعة البرونزية الدقاقة:

"هذه الساعة التذكارية أهداها الملك لويس فيليب ملك فرنسا فى سنة ١٧٦٢هـ/ ١٨٤٥م إلى محمد على وتوجد فى الرواق الغربى للصحن، وهى عبارة عن برج من النحاس المخرم والزجاج الملون(٢) ووصفها كالآتى:

"تتكون الساعة من كتلة سميكة من المبانى على هيئة مثمن عليها رسوم بارزة على نمط إسلامى، ويعلوها درابزين عليه أشغال من الحديد المطروق على طراز قوطى. والطابق الأول منها على شكل مثمن أصغر حجماً يتخلله بوابات من الزجاج تنتهى من أعلى بزخارف مشغولة على شكل عقود قوطية متداخلة، وفي وسط المبنى تقريباً يوجد أربعة ساعات دقاقة يحيط بكل منها أشكال عقود مدبية.

أما أعلى المبنى فيوجد شرفات من الحديد المطروق بها زخارف هندسية على شكل معينات يغطيها من الخارج بعض العقود المفصصة، كما أن نوافذ المبخرة العليا أيضاً تحتوى

<sup>(</sup>١) انظر: ايشهايم: طرز الحديد الزخرفي سنة ١٩٣٥. لوحات الطراز الرومانسكي.

<sup>(</sup>٢) د. كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر، ص٦٤، ٦٨.

على مثل تلك العقود المفصصة والبرج كما يرى هو مزيج من تأثيرات مختلفة إسلامية وقوطية..إلخ. شكل رقم (١٥٦).

وسائل الإضاءة ذات النمط الثابت:

1- الشريات: يتخلل الأروقة الخارجية للجامع ثريات معدنية تختلف كثيراً عن أسلوب التنانير التى سادت العصر المملوكي في مصر، وهي في تصميمها تعد ترديداً لأشكال العقود نصف الدائرية والقباب التي تميز العمارة العثمانية بوجه عام ومنشآت محمد على بوجه خاص، والمعروف عن محمد على أنه استبدل قناديل الزيت باستخدام غاز الاستصباح ثم أضيفت اللمبات الكهربائية حديثاً. الشكل رقم (١٥٧).

ب- كوابيل الإضاءة الحائطية: ونجد تلك الكوابيل المعدنية بكل مدخل من مداخل المسجد على الجانبين، وهى ترتبط بالتصميم العام للثريات شكل رقم (١٥٨) أى أن الفنان هنا حافظ على تحقيق عامل الترابط والوحدة والانسجام بين عناصر الجامع ككل (١)

 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathcal{C}_{n+1} \times \mathcal{C}_{n+1} \times$ 

<sup>(</sup>١) وصف المؤلف بناء على الدراسة الميدانية.

#### ٢- جامع سليمان أغا السلحدار رقم الأثر (٣٨٢) ١٢٥٥هـ/١٨٣٩م

"يقع جامع سليمان أغا السلحدار بشارع المعز لدين الله، وتم الفراغ من بناء المسجد في المدار المدار المدار التاريخ الموجود باللوحة التأسيسية على باب الجامع، وتتكون مجموعة السلحدار من جامع معلق فوق حانوت وسبيل لتقديم مياه الشرب، وكتاب لتعليم أيتام المسلمين وميضأة ومنزل لشيخ الجامع، ويظهر بالواجهة الجنوبية الشرقية واجهة الجامع والسبيل وحارة برجوان.

والأمير سليمان أغا السلحدار أبن فيض الله إسكى كويلى، وكان فى البداية من العساكر الذين جاءوا إلى مصر مع محمد على عندما استولى بونابرت على مصر، وتقلد سليمان عدة وظائف كان آخرها وظيفة سلحدار فى سنة ١٢٣٢هـ /١٨١٧م، وقد أطلق محمد على يد سليمان السلحدار لتولى عدة مشاريع فى مصر.

أما عن أشغال المعادن ذات النمط الثابت في الجامع فهي تتمثل في شبابيك الجامع المغشاة بالحديد وهي من الأمثلة المبكرة لاستخدام الحديد على هذا النحو الزخرفي في نوافذ المسجد، وتقول د. أماني عويس في رسالتها عن "منشآت الأمير سليمان أغا السلحدار. دراسة أثرية معمارية" أن الشبابيك مغشاة بالحديد الحلزوني بأشكال بيضاوية، يربط بينها معينات صغيرة، وتجمع هذه الزخارف لحامات من معدن الرصاص وعلى حد قولها فإن تغشية الشبابيك هي على طراز الروكوكو، ويحيط بشبابيك الجامع رفرف خشبي منفرج لأعلى، ويعلو باب الجامع النص التأسيسي والشباك الحديدي شكل رقم (١٥٩) كما يعلو الكتاب نفس الشباك الحديدي كما في شكل (١٦٠) وهم خمسة شبابيك وبالنظر إلى احد تلك الشبابيك يضح لنا كما تؤكد د. أماني انها مستوحاة من طراز الروكوكو انظر رقم (١٦١)، وقد اوضحت احدى الوحدات الزخرفية المكونة للشباك بشكل رقم (١٦٢) (١).

<sup>(</sup>١) أماني عويس أمين صالح: منشآت الأمير سليمان أغا السلحدار، دراسة معمارية أثرية، ص١٣، ١٤، ١٢١.



شكل ١٥٠ أ- عنصر الأشكال البيضاوية. (تصوير المؤلف)



شكل ۱٤٩- أحد نوافذ مسجد محمد على بالقلعة. رقم الأثر (٥٠٣) ١٢٤٦هـ/ ١٨٣٠م. (تصوير المؤلف)



ب- عنصر الحزمات النباتية. (تصوير المؤلف)

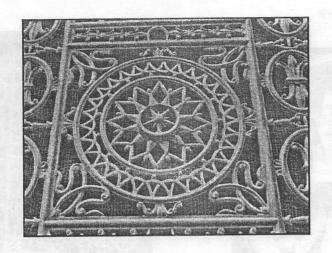



جـ، د- عنصر الروزيتات والدوائر الزخرفية. (تصوير المؤلف)



ه - عنصر العين الإنسانية. (تصوير المؤلف)



شكل ١٥٢ - أحدى النوافذ الموجودة بقباب الجامع. (تصوير المؤلف)



شكل ١٥١ - نوافذ المقصورة النحاسية بالجامع. (تصوير المؤلف)





شكل ١٥٤ - نافذة ( هواية) بالشمال الإيطالي القرن ١٧م متحف فيكتوريا والبرت- لندن ( نقلا عن كتاب Starki)



ب- وحدة زخرفية في النوافذ.

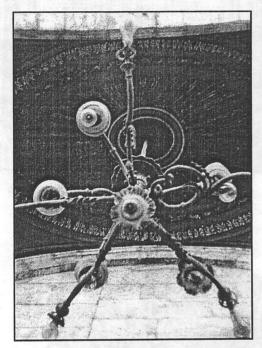

شكل ١٥٧ - ثريا بالممر الذي يقع في الرواق الخارجي بالجامع. (تصوير المؤلف)



شكل ۱۵۸ - كابولى حائطى حول إحدى المداخل. (تصوير المؤلف)



شكل ١٥٥- أ - إحدى نوافذ الحديد المطروق بقصر الجوهرة ( منطقة القلعة) ( تصوير المؤلف )

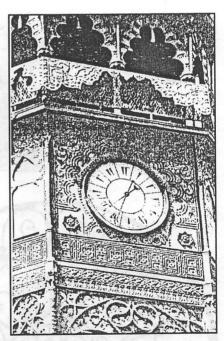

شكل ١٥٦-الساعة البرونزية الدقاقة. جامع محمد على. (تصوير المؤلف)



شكل ١٥٩- شباك حديدى يعلو مدخل مسجد سليمان اغا السلحدار. رقم الأثر (٣٨٢) ١٢٥٥هـ /١٨٣٩م. (نقلا عن رسالة - أمانى عويس أمين: منشات الأمير سليمان أغا السلحدار)



شكل ١٦٠ - مجموعة شبابيك حديدية بالكتاب. (نقلا عن رسالة - أماني عويس أمين)



شكل ١٦١- أحد شبابيك الجامع والكتاب. (نقلا عن رسالة - أماني عويس أمين)



شكل ١٦٢ - وحدة زخرفية من الشباك مستوحاة من طراز الروكوكو. (نقلا عن رسالة – أماني عويس أمين)

## الأسبلة التي أقيمت في عهد محمد على: وأشغال المعادن ذات النمط الثابت

## ١- سبل محمد على بالعقادين، رقم الأثر (٤٠١)، ١٣٣٩هـ/١٨٢٠م

"ويقع على راس حارة الروم المتفرعة من شارع المعز لدين الله وقد أنشأ هذا السبيل محمد على تصدقا على روح أبنه الأمير طوسون باشا المتوفى سنة ١٢٢١هـ/١٨١٦م"(١)

"ويوجد بالسبيل أربعة شبابيك على واجهة قوسية يتخللها تغشية نحاسية، والنظام الزخرفي لها يقترب أكثر من الطراز الكلاسيكي الذي سمى في فرنسا Neo - Classicism الزخرفي لها يقترب أكثر من الطراز الكلاسيكي الذي سمى في فرنسا عقود نصف دائرية وهو حيث أشكال البيضاوي والعقد المجدولة المتماثلة، والنوافذ ذات عقود نصف دائرية وهو الطراز المميز في منشآت محمد على شكل رقم (١٦٣). أما الملامح ذات الطراز الإسلامي بالسبيل فلازلنا نلاحظها من خلال العقود السفلية للشبابيك، والتي تتيح للمارة تناول كيزان الشرب شكل رقم (١٦٤)، وتجرى حاليا أعمال ترميم ضمن خطة وزارة الثقافة، المجلس الأعلى للآثار". (٢)

## ٧- سبيل محمد على بالنحاسين، رقم الأثر (٤٠٢)، ١٢٤٤هـ/١٨٢٨م

انشأ هذا السبيل محمد على الكبير على روح أبنه إسماعيل باشا الذى مات بالسودان، ويقع السبيل بشارع المعز لدين الله أمام مدرسة الناصر بن قلاوون(٢) والسبيل على واجهة قوسية، ويتخلل الواجهة أربعة شبابيك مغشأة بشغل من النحاس له نفس روح الزخارف المستخدمة في السبيل السابق وأن كانت لا تماثلها. شكل رقم (١٦٥) وهو أكثر ارتباطا بالطراز الكلاسيكي الفرنسي، قارن بين الشكلين رقم (١٦٥) أي النموذج الإسلامي ونظيره الذي يقع في قصر العدل في باريس. (٤)

<sup>(</sup>١) وزارة الثقافة – المجلس الأعلى للآثار – دليل الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة صـ٧١، الإصدار الأول ٢٠٠٠. (٧) أنذا ومدينة ومدينة وقت الألف المالية الأولادية في مدينة القائر التي التاريخ في أوراد التي المالية والمراد

<sup>(</sup>٢) أنظر: د. محمود محمد فتحي الألفي: العمارة الإسلامية في مصر خلال القرن التاسع عشر. أسرة محمد علي بالقاهرة ١٨٠٥–١٨٩٩م

<sup>(</sup>٣) دليل الآثار الإسلامية: مرجع سابق صـ ٢٧٣

<sup>(</sup>٤) أنظر: ايشهايم: طرز الحديد الزخرفي صـ١٥

#### ٣- سبيل حسن أغا ارزنكان، رقم الأثر (٤٢٠)، ١٢٤٦هـ /١٨٣٠م

"يقع هذا السبيل فى منطقة تحت الربع – شارع أحمد ماهر. أنشأه الأمير حسن أغا ارزكان بن صالح وقد نقل السبيل من شارع باب الخلق إلى موقعه الحالي (١) وهو مبنى مستقل ذو ثلاثة شبابيك بعقود قوسية للتسبيل. وقوام التغشية المنفذة من النحاس المصبوب تقترب من شكل المصبعات المعدنية ولكنها أكثر قرب من أشغال الخشب الخرط، ولقد شاهدنا مثل هذا النموذج من قبل فى جامع محمود محرم أثر رقم (٣٠) بشارع الجمالية شكل رقم (١٦٨) وارتبطت الخطوط الرأسية والأفقية عن طريق تركيبة (نصف على نصف) ثم التثبيت بمسامير برشام كما يبدو فى التفاصيل شكل رقم (١٦٩).

أما أعلى الشبابيك فيوجد زخرفة نباتية محورة متماثلة، وبالنسبة لأسفل التغشية فيوجد نوعا من العقود المبتكرة تحمل كوشة كل عقد فرع نباتى متميز، شكل رقم (١٧٠) وتعد أشكال المعادن في هذا السبيل ذي نمط متميز لم يتكرر فيما بعد". (٢)

#### ٤- سبيل سليمان أغا السلحدار، رقم الآثر (٣٨٢)، ١٢٥٥هـ/١٨٣٩م

يقع هذا السبيل بشارع المعز لدين الله، ولقد سبق التعرف على شخصية المنشئ، وواجهة السبيل جميعها مغطاة بالرخام الأبيض، وتمتد من الشرق إلى الجنوب بين نهاية واجهة الكتاب وبوابة حارة برجوان. وقد بنى هذا السبيل على الطراز التركى الذى ظهر فى القاهرة منذ منتصف القرن الثامن عشر، ويوجد بالواجهة أربعة شبابيك معقودة بعقد نصف دائرى. يبلغ اتساع الشباك ٥, ١م وارتفاع ١, ٣م مغشى بشبابيك من النحاس الأصفر بوحدات نباتية وهندسية وأشكال طيور على نمط الروكوكو. وهى غاية فى الجمال والتناسق. شكل رقم (١٧١).

تبدأ من أسفل ببائكة من ستة عقود تركز على أعمدة دورية مضلعة تحمل عقودا مدببة ثلاثية الفصوص زخرفت بأوراق نباتية متشابكة، وهذه البائكة التى يتناول من خلالها المترددين على السبيل كيزان الماء للشرب.

يعلو ذلك مستطيل كبير ارتفاعه ٥٥, ١م شغل بوحدة زخرفية مكررة فى صفوف متداخلة صف عدل وصف مقلوب شكل رقم (١٧٢) وقوام هذه الوحدة شكل كمثرى تنتهى أطرافه إلى الداخل بحلزونات، ويحصر بداخله ورقة نباتية مروحية، ويحيط بهذا المستطيل

<sup>(</sup>١) دليل الآثار الإسلامية: مرجع سابق صـ ٢٧٣

<sup>(</sup>٢) دراسة ميدانية للمؤلف

من اسفل ومن أعلى إطار ضيق غشى داخله بزخرفة نباتية عبارة عن ورقة ثلاثية. شكل رقم (١٧٣).

يعلو ذلك الجزء المعقود عقد نصف دائرى مغشى بالزخارف قوامها فى الوسط شكل بيضاوى كتب فى داخل بخط النستعليق عبارة "ما شاء الله" تداخلت فيها الحروف بصورة متقنة، يحيط بهذا الشكل البيضاوى زخرفة نباتية عبارة عن غصن يخرج من كل منهما أوراق نباتية حلزونية ومسننة وأوراق عنب، وتوجد قرب نهاية كل غصن شكل طاووس ملتف رقبته إلى الخلف فيلمس بمنقاره ورقة نباتية مروحية الشكل. شكل رقم (١٧٤)"(١)

وبعد دراسة أشغال المعادن ذات النمط الثابت في عهد محمد على يتضح ما يلي:

- "بداية نهضة جديدة العمائر في هذه الفترة استتبعها تقدم فني وتقني في تنفيذ التغشيات النحاسية بالفتحات المعمارية. يساعد في هذا الانفتاح على الغرب والاستعانة بفنيين من الروم والأجانب.
- توارت في هذه الفترة الأبواب المصفحة وأصبحنا في بداية فترة دمج وتهجين للفن الإسلامي.
- تأثر مشغولات المعادن النحاسية في أسبلة هذه الفترة بطراز الروكوكو ثم الكلاسيكية الجديدة وخاصة في فرنسا، على أثر حركة إحياء الفنون الكلاسيكية القديمة.
- انتشار وحدات زخرفية جديدة تقوم على البيضاوى والروزينات والأشرطة ذات العقد والجدائل الكلاسيكية.
- توارى الأسلوب المحلى وقل الإقبال عليه في المشغولات المعدنية في هذه الفترة والمقصود هو المصبعات.
- يلاحظ بدايات استخدام مادة الحديد جنبا إلى جنب مع النحاس المصبوب، وأن جاء في أشكال متواضعة فنيا ويغلب عليها النقل من الطرز الأوروبية للحديد الزخرفي.
- أصبحت وحدات الإضاءة أكثر بساطة ورشاقة بالمقارنة بالتنانير المملوكية التى اكتظت
   بالزخارف الهندسية والنباتية إضافة إلى أشغال التقبيب والتخريم والضغط.. إلخ".(٢)

<sup>(</sup>١) أماني عويس أمين صالح: مرجع سابق صـ ١٢٣ - ١٢٦

<sup>(</sup>٢) استخلاص المؤلف



شكل ١٦٣ - نافذة في سبيل محمد على بالعقادين. رقم الأثر (٤٠١) ١٨٢٠هـ ( تصوير المؤلف)



شكل ١٦٤ - الجزء السفلى من النافذة ويتضح به العقود التى تتيح تناول كيزان الشرب. (تصوير المؤلف)



شكل ١٦٦ - جزء مكبر من تفاصيل النافذة تؤكد على عنصر البيضاوى. ( تصوير المؤلف)



شكل ١٦٥ - نافذة في سبيل محمد على بالنحاسين. رقم الأثر (٤٠٢) ١٢٤٤ هـ/ ١٨٢٨م. (تصوير المؤلف)





شكل ١٦٧ - زخرفة من الحديد المطروق (طراز الكلاسيكية الجديدة) قصر العدل - باريس. ( نقلا عن إيشهايم: طرز الحديد الزخرفي)



شكل ١٦٩ - تفاصيل من المصبعات المعدنية بالسبيل. ( تصوير المؤلف)



شكل ١٦٨ - نافذة في سبيل حسن أغا أرزنكان. رقم الأثر (١٢٠) ١٢٤٦هـ /١٨٣٠م. ( تصوير المؤلف)



شكل ۱۷۰ - الجزء الأسفل بالنافذة وعقود تسمح فتحاتها بتناول كيزان الشرب. (تصوير المؤلف)

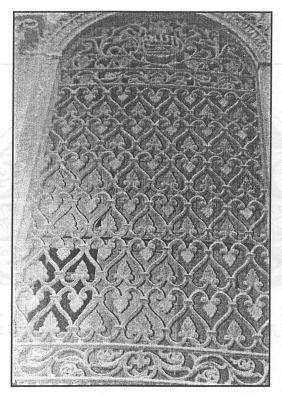

شكل ۱۷۱ - نافذة في سبيل سليمان أغا السلحدار. رقم الأثر (۳۸۲) ۱۲۵۵م /۱۸۳۹م. (تصوير المؤلف)



شكل ۱۷۲ - وحدات زخرفية صف عدل وصف مقلوب من الزخارف النباتية. (تصوير المؤلف)



شكل ۱۷۳ - الجزء الأسفل وقد غشى بزخرفة نباتية عبارة عن أغصان وأورق نباتية. ( تصوير المؤلف)



شكل ١٧٤ - أ - الجزء العلوى المعقود أعلى نافذة السبيل. ( نقلا عن د. أماني عويس: منشأت سليمان أغا السلحدار)



## ۲- من عهد إبراهيم إلى الخديو إسماعيل (١٢٦٥-١٢٦٥)

#### مقدمة

"لم تشهد القاهرة طفرة عمرانية ومعمارية منذ العصر المملوكي إلا في عهد إسماعيل، بالرغم من محاولات محمد على، أى أن جهوده كانت في حاجة إلى الاستكمال، وكان الدافع لدى إسماعيل هو تلك الإيديولوجية التغريبية التي تبناها إسماعيل وحكومته، وكانت هناك دوافع أخرى من ضمنها زيارته لمعرض باريس سنة ١٨٦٤هـ /١٨٦٧م وإطلاعه على الطفرة التخطيطية على يد مخطط باريس هاوسمان حيث قابله الخديو في باريس، وشهد إنجازاته، ورغب إسماعيل في إظهار عظمة دولته أمام ملوك وعظماء أوروبا في الاحتفال الذي أقامه بافتتاح قناة السويس، وعمل إسماعيل على بناء قاهرة جديدة أوروبية تحقيقا لأماله التي يلخصها في عبارته الشهيرة "إن مصر قطعة من أوروبا، وليست في أفريقيا" وقام على مبارك بإعداد قانون يضع إطاراً المشروعات إسماعيل العمرانية وسمى هذا المشروع باريس الشرق.

#### المدرسة الأوروبية:

كان للثورة الصناعية فى أوروبا وكراهية البعض لها فى أواخر القرن الثامن عشر فى أوروبا، وكراهية أسلوب الروكوكو، وهيمنة الإيطاليين فى تلك الفترة رد فعل إلى الأفكار الكلاسيكية مما أدى إلى إحياء طرز الإغريق والرومان وطرز أخرى متنوعة.

#### التأثيرات العمارية الأوروبية على القاهرة في القرن التاسع عشر:

بدأت مصر عهد جديد بالانفتاح على أوروبا والرغبة في مسايرتها أدى إلى ذلك تواجد عدد كبير من الطرز الأوروبية بالقاهرة فظهرت كلها في وقت واحد، وخاصة في عهد إسماعيل، وقد بدأت هذه الطرز مع بداية حكم محمد على، واتضحت ميول الحكام مثل سعيد للتقاليد الأوروبية، والتي طغت في أوضح صورها في عهد إسماعيل وذلك من منطلق أيديولوجيته التفريبية ولاستكمال مشروعه العمراني "باريس الشرق" حتى انتهى الأمر إلى سيطرة هذه النماذج الأوروبية على العمارة وخاصة المدنية". (١)

<sup>(</sup>١) أحمد سعيد عثمان بدر: التطور المعماري والعمراني بالقاهرة من عهد محمد علي إلي عهد إسماعيل صـ ٨٧،٨٦.

الاتجاه إلى الاقتباس من مختلف الطرز الطراز التلقيطي Eclecticism:

"ظهر هذا الاتجاه في قصور أسرة محمد على، خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر "اللملمة من الطرز" أو اللاتجاه في العمارة، ومن أمثلة هذا الطراز في القاهرة: قصر الخديو إسماعيل بالزمالك قصر الجزيرة وقد قام بتصميم المبنى الأصلى والإشراف على تنفيذه المهندس الألماني يوليوس فرانزباشا في سنة ١٢٧٩هـ/١٨٦٣م وساعده في ذلك المهندس الفرنسي دي كوريل ول روسو مصمم قصر عابدين، وحيث أن قصر عابدين وضع تصميمه أيضا دي كوريل روسو والذي يتميز بالساحات الثلاثة التي تتشابه مع ساحات تصميمه أيضا دي كوريل روسو والذي يتميز بالساحات الثلاثة التي تتشابه مع ساحات راهسو والذي المهندس الفريس" (۱)

ويمكن القول بصورة أخرى أنه فى خلال القرن التاسع عشر ظهر بالقاهرة عدة مدارس معمارية مختلفة. بالنسبة للمبانى الدينية والخيرية كما يلى.

١- المدرسة المحلية: استمرار لعمارة العصر المملوكي.

٢- المدرسة العثمانية: امتداد للطراز البيزنطي.

٣- الطراز الرومى: خليط من النظم الأوروبية والعثمانية وبدأت مع عصر محمد على.

وقد سبق الحديث عن كل منهم في عصر محمد على، أما في المبانى المدنية العامة فقد سيطرت الأساليب الأوروبية في تلك الفترة كالتالي:

۱- طراز النهضة الفرنسى المستحدث Neo - Erench Renaissance. ومن أمثلته قصر عابدين وقصر الجزيرة. (ماريوت حاليا). وذلك لميول إسماعيل نحو فرنسا.

۲- طراز عصر النهضة المستحدث Neo - Italian Renaissance. ومن أمثلة هذا الطراز محكمة الاستئناف الوطنية بباب الخلق، ومبنى الأوبرا القديم التى نفذها بتروفوشكاني فى ١٤٦٧م وافتتحت فى ١٨٦٩،

وعموما فإننا سنقسم مبانى هذا العصر إلى ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>۱) أحمد سعيد عثمان بدر: مرجع سابق

#### أولا: مبانى دينية

- ١- مسجد درويش العشماوى ١٢٦٧هـ/١٨٥٠م أنشأه الخديو عباس حلمى الأول بالموسكي شارع عبد العزيز.
  - ٢- مسجد الشيخ صالح أبو حديد ١٢٨٠هـ /١٨٦٣م
- ٢ مسجد الرفاعى: ١٢٨٦-١٣٢٨ هـ/١٨٦٩-١٩١٩م أنشأته خوشيار هانم والده
   إسماعيل.

## ثانيا: مبانى خيرية (مرتبة تاريخيا من الأقدم إلى الأحدث)

- ١- سبيل أم حسين أمام مسجد عبد الغنى الفخراني ١٢٦٩هـ/١٨٥٣م
- ٢- سبيل والدة مصطفى فاضل بدرب الجماميز ١٢٨٠هـ /١٨٦٣م (سد بالحجارة حاليا)
  - ٣- سبيل أحمد باشا عم الخديو توفيق أمام المشهد الحسيني ١٢٨١هـ/١٨٦٤م
    - ٤- سبيل أم عباس بشارع الصليبة ١٢٨٤هـ/١٨٦٧م
    - ٥- سبيل الشيخ صالح بالناصرية. أنشأه الخديو إسماعيل ٢٨٤ هـ/١٨٦٧م
    - ٦- سبيل أم محمد على الصغير المعروف بسبيل أولاد عنان ٢٨٦هـ /١٨٦٩م

#### ثالثا: مبانى سكنية (قصور)

- ۱- قصر سراى الجزيرة ۲۷۹هـ/۱۸٦۳م
  - ۲- قصر عابدین ۱۲۸۰هـ/۱۸۹۳م
- ۳- سرای الزعفران ۱۲۸۰هـ-۱۳۹۳هـ /۱۸۲۳-۱۸۷۸م
- ٤- سراى القبة ١٢٨٧هـ/١٨٧٠م. (غير متيسر للدراسة)
- ٥- قصر إسماعيل باشا المفتش ١٢٨٣-١٢٩٣هـ/١٨٦٦-١٨٧٦م (تحت الترميم)

وسنركز بالدراسة على أشغال المعادن ذات النمط الثابت فى خلال هذه الفترة وفقا للترتيب الزمني ونوع الآثار وطبقا لما هو متاح بالزيارة والدراسة. (١)

<sup>(</sup>١) تم الاستعانة بدليل الآثار الذي تصدره وزارة الثقافة - المجلس الأعلى للآثار

## أولاً: مبانى دينية:

۱- مسجد درويش العشماوى (بدون رقم ) ١٢٦٧هـ/١٨٥٠م أنشأه الخديوى عباس حلمى الأول بالقرب من شارع عبد العزيز والعتبة(١).

"ومن أشكال المعادن ذات النمط الثابت توجد عدة نوافذ متكررة على واجهة المسجد تتضمن أعمال فنية من الحديد، شكل رقم (١٧٥) وقوام الزخرفة وحدات من خطوط مائلة متقاطعة، ويعلو نقاط التقاطع وريدات صغيرة، كما يتخلل كل نقطة تقاطع فروع نباتية (اسكرولات) من الحديد، والواقع أن أسلوب تقاطع الخطوط المائلة قد شاهدناه من قبل فى نوافذ جامع محمد على، انظر لقطة فوتوغرافية مقرية فى شكل رقم (١٧٦)"(٢).

۲- مسجد الشيخ صالح أبو حديد. بدون رقم ۱۲۸۰هـ/۱۸۹۳م، "وقد ذكر إن بداخله يوجد قبره وعليه مقصورة من النحاس يعلوها قبة مرتفعة، وأنشئ أمامه سبيلاً كبيراً يعلوه مكتب عظيم"(۲)، ويسترعى الانتباه وجود نوافذ من الحديد بها خطوطاً متقاطعة مائلة، شكل رقم (۱۷۷)، وتفاصيل مقربة فى شكل رقم (۱۷۸)، ويلاحظ تكرار هذا الأسلوب من النوافذ فى تلك الفترة التاريخية.

٧- مسجد الرفاعي بميدان صلاح الدين (١٢٨٦ - ١٣٣١هـ /١٨٦٩ - ١٩١١م).

"أمرت المرحومة دولتو خوشيار هانم والدة إسماعيل باشا بتجديد زاوية الرفاعي، وعهد إلى حسين باشا فهمي وكيل ديوان الأوقاف بإعداد مشروع لبناء مسجد كبير يلحق به مدافن لها ولأسرتها وقبتان للشيخان على أبي شباك ويحي الأنصاري، وباشر التنفيذ خليل أغا، ولكن كان هناك بعض الاعتراضات الفنية التي أدت إلى توقف العمل حوالي ربع قرن، وفي سنة ١٣٢٣هــــ /١٩٠٥م في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني أوكل إلى أحمد خيري باشا مدير الأوقاف الخاصة بإتمام المسجد فكلف هيرتس باشا مهندس الآثار بإعداد مشروع لإصلاح الجامع وتكملته، وشرع في العمل سنة ١٣٢٤هـ/١٩٠٦م، وقد نجح مهندس المسجد في الربط بينه وبين مدرسة السلطان حسن وأفتتح في ١٣٣١هـ/١٩١٩م (٤).

"ويوجد بالمسجد أروع أمثلة المعادن ذات النمط الثابت، وتتمثل في النوافذ النحاسية التي

<sup>(</sup>١) وزارة الثقافة. المجلس الأعلي للآثار، دليل الآثار الإسلامية.

<sup>(</sup>٢) دراسة مبدئية للمؤلف

 $<sup>(\</sup>tilde{r})$  على مبارك: الخطط التوفيقية الحديثة. الجزء الثالث ص  $\tilde{r}$ 

<sup>(</sup>١) د. كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية في مصر. ص٦٤.

تحيط بجدران المسجد، والأبواب المصنوعة من الحديد إضافة إلى التنانير الموجودة داخل المسجد كالتالى:

١-١ نوافذ المسجد:

٢-١-١: النوافذ التي تحيط بمبنى المسجد:

تتكون مجموعة النوافذ الممثلة فى شكل رقم (١٧٩-أ) من جزء ثابت، وجزء متحرك على مفصلات، وهى ظاهرة تعد جديدة فى نوافذ عمائر القاهرة الإسلامية، كما أن النافذة تحفل بمجموعة كبيرة من التشكيلات الزخرفية الهندسية والنباتية، وهى فى مجملها منفذة بالصب على النحو التالى:-

أ- الجزء المتحرك: ويتكون من ضلفتين مغشى كل منهما بزخارف هندسية تتكون من مضلعات عشارية وأجزاء منها، وتنتهى من أعلى بعقد على هيئة حدوة الفرس يحيط بها زخارف مخرمة، شكل رقم (١٧٩-ب).

ب- شرائط طولية أو أفاريز من الجانبين: قوامها الأوراق الثلاثية الفصوص والمراوح النخيلية في تقاطع يشبه السداه واللحمة في فن النسيج، ويلاحظ وجود ملامس بارزة مفصصة على كل من العنصرين، شكل (١٧٩-ج).

 $\frac{1}{2}$  وحدات متشابكة داخل إطر مربعة تنتهى بوحدات نباتية ثلاثية الفصوص فى صياغة مبتكرة تذكرنا إلى حد ما بزخرفة الفن الصينى، شكل رقم ( $\frac{1}{2}$ ).

د- روزيتات أو دوائر أسفل وأعلى الجزء الثابت، وقوام الزخرفة وحدات نباتية ثلاثية الفصوص تتلاقى في نقطة مركزية من مضلع ثماني الرؤوس، (١٧٩-هـ).

هـ وحدة زخرفية نباتية تأخذ مكانها فى كوشات العقد وحول أركان الدائرة الزخرفية الكبيرة أعلى الجزء الثابت من النافذة، وقوامها زخارف نباتية رشيقة تعتمد على التماثل والتقابل والتعانق واستخدام الأوراق الثنائية والثلاثية الفصوص، شكل (١٧٩ - و).

و- مضلع هندسى أثنى عشرى يمتد إلى الخارج فى تشكيلات هندسية بديعة، يحيط بها من الأركان الأربعة وحدات ركنية على هيئة مثلثية، وهى التى عرضت فى البند السابق، وهذه الوحدة الدائرية تتصل بأشكال سداسية هندسية عن طريق الميم اللاعبة، شكل (١٧٩-ن).

٢-١-٢: نافذة نحاسية تقع في ركن المسجد مواجهة لميدان القلعة:

أ- وهذه النافذة تقترب من الشكل العام من النافذة السابقة مع بعض الاختلاف، شكل

رقم (١٨٠ - أ)، وحيث لا توجد أجزاء متحركة بالنافذة.

ب- یتکون بحر النافذة من مصبعات معدنیة تلتقی فی کرات مسبوکة، وهی عنصر تقلیدی متکرر شکل رقم (۱۸۰- ب).

ج- يوجد أفاريز طولية على جانبى النافذة، وهى تطابق مثيلتها فى النافذة السابقة، شكل رقم (١٨٠- ج).

د- مضلع عشارى نجمى يماثل النافذة السابقة، ونفس الميم اللاعية التى تتصل بزخارف هندسية سداسية مخرمة (١٨٠- د ).

هـ - هناك كتابة نسخية، من لفظة (الله) بالخط النسخى أعلى المصبعات النحاسية.

#### ٢-٢: أبواب المسجد:

هناك نمطين من الأبواب المصنوعة من الحديد تحيط بالمسجد في عدة مواقع: والواقع أن فكرة تلك الأبواب تعد جديدة في القاهرة الإسلامية حيث بدأت تتسرب الاتجاهات الأوروبية المستوردة، ومع ذلك فقد اتسم الطابع الزخرفي لتلك الأبواب بالطابع الإسلامي، على النحو التالى:

#### ٢-٢-١: بوابة في المدخل المواجه لمسجد السلطان حسن:

ويلاحظ هنا فى هذا الباب شكل رقم (١٨١) نوعاً من البساطة والتلخيص الزخرفى، وقد بدأت تراكيب الحديد فى استخدام أسلوب (نصف على نصف ومسامير البرشام) بدلاً من الاقتصار على أسلوب الصب.

Y-Y-Y: بوابة من الحديد تقع فى الجدار الكائن خلف المسجد بالقرب من ميدان القلعة، وتجمع فى أسلوب التنفيذ ما بين الصب والتراكيب الصناعية، ويلاحظ أن فكرة الأعواد الرئيسية التى تنتهى بشكل الحراب المعدنية المستوحاة من وحدات نباتية تعد فكرة أوروبية، ولكن الفنان المسلم استطاع أن يصيغ هذه الوحدات لتنتهى بأشكال ذات نمط إسلامى، وقد تم تشكيلها بأسلوب الصب، كما أن الفنان المسلم قد استعار فكرة الجلسات الصاج أسفل الأبواب من مثيلاتها الأوروبية، حيث لم نلاحظ هذا من قبل فى أبواب عمائر القاهرة الإسلامية، أما الوحدة الهندسية فى مركز كل ضلفة فقد لجأ الفنان إلى التشكيل بالتراكيب الصناعية (أسلوب نصف على نصف)، شكل رقم (١٨٢).

#### ٢-٣: التنانير المعدنية :

يتوسط سقف المسجد تنور (ثريا) ضخمة بها عدد كبير من وحدات الإضاءة الكهربية

الحديثة، وربما يكون أسلوب استخدام غاز الاستصباح هو السائد الذى استحدثه محمد على فى قصوره قبل تلك الفترة بحوالى مائة عام، أما قوام الزخارف فهى وحدات مسبوكة من مضلعات نجمية أثنى عشرية مخرمة يحف بها أشكال نجوم، ويحيط بالتنور سور رأسى من وحدات (شراريف)، والواضح أن هذا النوع من التنانير يبدو أكثر بساطة، وعملية من مثيلاتها فى العصر المملوكى، والشكل رقم (١٨٣) يمثل جزء من التنور المعدنى بالمسجد.

## ثانياً: مبانى خيرية:

1- "سبيل أم حسين أمام مسجد عبد الغنى الفخرانى (جامع البنات) بدون رقم ١٢٦٩هـ/ ١٨٥٣ أنشأت هذا السبيل والدة حسين بك نجل محمد على، ويقع بجوار مدرسة القاضى يحى زين الدين بتقاطع شارعى الأزهر وبورسعيد، وقد نقل هذا السبيل، وكان يقع بشارع بين النهدين، أمام مسجد عبد الغنى الفخرانى (جامع البنات) وهو عبارة عن واجهة مقوسة وبه فتحات التسبيل ستارة مشغولة من النحاس المصبوب، زخرفت بزخارف ثنائية على طراز الروكوكو"(۱) شكل رقم (١٨٤- أ).

"والواقع أن هناك تقارب كبير بين تغشية هذه الشبابيك مع سابقتها في سبيل سليمان أغا السلحدار حيث أن قوام الزخارف في كل منها عبارة عن فروع نباتية (اسكرولات) كل زوج منها متقابل، وينتهي من أعلى ومن أسفل بوحدات زهرية مروحية، شكل رقم (١٨٤-ب) كما أن كلاً من السبيلين يحتوى في الجزء المعقود بعقد نصف دائري كتابة بالخط النستعليق (ما شاء الله)، ولكنها في سبيل أم حسين تقع الكتابة في مركز العقد، كما أن كل منهما يختلف في طريقة معالجته الزخرفية حول الكتابة، فنجد هنا أقواس متقاطعة تتسم بالرشاقة والحيوية.

ويوجد اختلاف آخر يبدو فى الكنار أو البرواز الخارجى للوحدات النباتية ففى سبيل أم حسين يتخلل الإطار الخارجى فروع نباتية ملتفة بطريقة مائلة يتفرع منها أشكال من أزهار الورد بطريقة فنية رائعة فى الجمع بين الشكل والفراغ، وفى أسفل التغشية توجد عقود مفصصة، ويتخلل كوشات العقود فروع نباتية مكررة، شكل رقم (١٨٤-ج)"(٢).

<sup>(</sup>١) د. محمود محمد فتحي الألفي: العمارة الإسلامية خلال القرن التاسع عشر. أسرة محمد علي بالقاهرة ١٨٠٥-١٨٩٩م، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) تحليل المؤلف بناء على الدراسة الميدانية.

## ٢-سبيل والدة مصطفى فاضل بدرب الجماميز بدون رقم ١٢٨٠هـ/١٨٦٣م.

ويقع هذا السبيل بدرب الجماميز بالقرب من السيدة زينب، ولكنه للأسف سد بالحجارة وأهمل تماماً.

## ٣- سبيل أحمد باشا بدون رقم ١٢٨١هـ /١٨٦٥م

أنشأ هذا السبيل أحمد باشا عم الخديوى توفيق ويقع أمام الباب الشمالى الغربى للمشهد الحسينى، ويغشى الثلاثة شبابيك النحاسية أشكال زخرفية نباتية وهندسية على نمط الروكوكو، شكل (١٨٥-أ).

وأما عن الطابع الزخرفى لنوافذ السبيل فهى نسخة طبق الأصل من نوافذ سبيل الشيخ صالح أبو حديد، ويغشى شبابيك السبيل الثلاث شبكات أو ستائر نحاسية غاية فى الرشاقة، وتعبر عن غنى فنى وروح ابتكارية فى التوفيق بين الزخارف التى جمعت بين الروح الإسلامية وعصر النهضة المبكر Renaissance، وخاصة فى إيطاليا، ويتجلى هذا التأثير فى الالتفافات المتقاطعة التى تبرز فى شكل (١٨٥-ب) ولعلنا نأخذ مثال مبكر من إيطاليا من الحديد المطروق يأخذ نفس هذا الأسلوب، انظر شكل رقم (١٨٥-ج)، أما الحلزونات أو الاسكرولات المصبوبة فهى تعبر عن قدرة الفنان فى التعبير عن تباين السطوح والتلاعب بتخانات قطاعات المعدن وهى على أى حال من تأثيرات أسلوب الروكوكو، ولعلنا نلاحظ بأسفل كل نافذة تلك العقود المبتكرة التى تعبر عن تعانق وتبادل الخطوط.

## ٤- سبيل وكتاب أم عباس بدون رقم ١٢٨١هـ/١٨٦٤م

"يقع هذا السبيل والكتاب بشارع الصليبة فى محاذاة مدرسة تغرى بردى، أنشأ هذا السبيل السيدة والدة عباس ابن عم إسماعيل باشا فى سنة ١٨٦٤هـ/١٨٦٧م، ويمتاز هذا السبيل الفريد بالتخطيط المثمن البارز عن سمت البناء، وزخارفه متأثرة بالروكوكو الأوروبى علاوة على استخدام اللغة التركية فى كتابة النصوص التأسيسية"(١).

"وتعد أشكال المعادن التى تتمثل فى تغشية نوافذ السبيل من أروع ما تفتق عنه عبقرية الفنان الصانع الذى جمع بين روح الفن الإسلامى العثمانى وفن الروكوكو فى مزيج متجانس ومبتكر، شكل رقم (١٨٦-أ)، فاستخدم أطباق الزهور التى ينتظم بها باقة جميلة من الأزهار النوعة شكل (١٨٦-ب) كما استخدم نبات الاكانتس فى رشاقة وحيوية وأيضاً الأشكال التى

<sup>(</sup>١) د. أبو الحمد محمود فرغلي: الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقطبية، ص ١٠٨، ١٠٩٠.

تشبه القواقع، وهي تلك العناصر المألوفة في فن الروكوكو (١٨٦-جـ) واستخدمت تفريعات الاكانتس المحتضنة للفروع النباتية، والتي تنتهي بأشكال زهرة متفتحة (١٨٦-د)، وتعتبر أشكال النحاس في هذا السبيل ضمن أروع ما أنتجه الفنان المسلم فنياً وأيضاً صناعياً في إنتاج مسبوكات جيدة التشطيب على هذا النحو،ويحيط بكتلة البناء المثمنة مبنى الكتاب الملحق بالسبيل، وهنا نجد حوار آخر زخرفي في زخرفة النوافذ الحديدية بين الخطوط الرأسية والأشكال المنحنية المتقاطعة، كما يتضح في شكلي رقم (١٨٧)، (١٨٨)" (١).

# ه- سبيل الشيخ صالح أبو حديد ١٢٨٤هـ/١٨٦٧م:

بناه الخديوى إسماعيل ويقع فى شارع الشيخ صالح أمام مسجده بالناصرية، ويستعمل كورشة الآن، والسبيل مبنى على الطراز الوافد العثمانى، وله واجهة مقوسة يفتح بها ثلاثة فتحات معقودة بعقد نصف دائرى، شكل رقم (١٨٩-أ)، والشكل رقم (١٨٩-ب) يمثل تفاصيل من نافذة بالسبيل، ويتضح بها الزخارف المتبادلة (أسلوب التمرير) بين قطاعات النحاس المسبوكة، أما الشكل (١٨٩-ج) فهو يمثل وحدة زخرفية نباتية مسبوكة أيضاً.

## ٦- سبيل أم محمد على الصغير المعروف بسبيل أولاد عنان بدون رقم ١٢٨٦هـ/١٨٦٩م

يقع بشارع الجمهورية بالقرب من ميدان رمسيس أمام مسجد أولاد عنان (حالياً مسجد الفتح) أنشأته السيدة زيبا قادن زوجة محمد على الصغير، ويعتبر هذا السبيل من أرقى الأسبلة المنشأة في القرن التاسع عشر، وقد قام بوضع تصميمه حسين باشا فهمى حيث ينهج في تصميمه أصول العمارة الإسلامية، وتخلص فيه من زخارف الروكوكو في معظمها، شكل رقم (١٩٠-أ).

والسبيل يعلوه كتاب بالدور الأول، والمجموعة جزء من مبنى سكنى، ويتقدم الواجهة سقيفة محمولة على ثلاثة أعمدة خشبية وتحمل عقود خشبية كل منها على شكل نصف دائرى ويتخلل الواجهة أربعة شبابيك ذات عقود ثلاثية، ويغشى شباك السبيل ستارة من النحاس المفرغ ازدانت بالأشكال الهندسية والنباتية المحورة، انظر شكل (١٩٠-ب).

أما المدخل بالجانب الأيسر فهو حنية يتوسطها عقد كبير مدبب به زخرفة من النحاس الارابيسك لم يبقى منها إلا نصفها العلوى، يعلوه عتب مكون من صفين من المقرنصات، تعلوه

<sup>(</sup>١) تحليل المؤلف بناء على الدراسة الميدانية.

زخارف ارابيسك من النحاس بداخلها طبق نجمى مفرغ، ويحوط هذه المجموعة عقد على هيئة حدوة الفرس(۱)، شكل (۱۹۰-ج).

## ثالثاً: القصور الملكية:

## ١- قصر الجزيرة: ١٢٧٩هـ/١٨٦٣م

يقع هذا القصر على الشاطئ الغربى لجزيرة الزمالك، وهو الآن ضم فندق ماريوت، وقد أمر الخديوى إسماعيل ببناءه فى سنة ١٨٦٤هـ/١٨٦٤م، ووضع تصميمه المعمارى يوليوس فرانس باشا، ويوجد بالقصر أعمال متميزة من أشكال المعادن ذات النمط الثابت، سواء من الحديد أو النحاس المصبوب، وسنتناول كل من تلك الأعمال المتناثرة فى أكثر من موقع بالقصر.

## أ- السقيفة التي تتقدم واجهة القصر؛

يتقدم المدخل الرئيسى بالجهة الجنوبية للقصر سقيفة من الحديد المصبوب، محمولة على عقود على هيئة حدوة الفرس، ترتكز على أعمدة رشيقة، وكوشات العقود مفرغة بأشكال هندسية ونباتية وتحمل تراس الدور الثانى (۲)، شكل رقم (۱۹۱-أ).

## ب- السقيفة المطلة على حديقة القصر (كازينو حالياً):

وتتكون أيضاً من مجموعة عقود محمولة على أعمدة إسلامية الطراز، وهى ذات تيجان مبتكرة، والعقود المستخدمة هى عقود على شكل حدوة الفرس ومفصصة، وتزدان كوشات العقود بزخارف مخرمة هندسياً، شكل رقم (١٩١-ب)، ويقع بين كل عقدين من طراز حدوة الفرس عقد أخر مفصص ورشيق، يعلوه زخارف هندسية متقاطعة، شكل رقم (١٩١-ج).

ويوجد فى أركان السقيفة الخلفية المطلة على حديقة القصر بانوهات زخرفية من الحديد المصبوب المخرم، وقوام الزخارف وحدات مروحية وزخارف متطورة من فن الارابيسك، ويتوسط البانوه شكل يشبه الأوسمة ويتوسطه رمز الدولة آنذاك وهو الهلال والثلاثة نجوم، شكل رقم (١٩١-د).

## ج- الباب الرئيسي للدخول:

ويبدو فى زخارف هذا الباب مؤثرات أوروبية التى أطلق عليها التلقيطية Eclecticism ويبدو فى ويبدو فى اللاطراز أو اللملمة من عدة طرز، ونرى ذلك بوضوح فى الزخارف التى تتخلل العقد النصف دائرى على الباب، شكل رقم (١٩٢-أ)، وتلك الأفاريز

<sup>(</sup>١) د. محمود محمد فتحي الألفي: مرجع سابق، ص ٢٣١، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) د. محمود محمد فتحي الألفي: العمارة الإسلامية في مصر خلال القرن التاسع عشر، ١٨٠٥-١٨٩٦، ص ٢٩١.

الرئيسية التى تحيط بالباب الرئيسى، وهى كما ترى بالشكل رقم (١٩٢-ب)، وتعكس بعض أفكار الباروك والروكوكو وأشكال أخرى حلزونية لا ترتبط بطراز محدد، ولكن الكل العام يبدو في تناسق وتكامل زخرفى مبتكر(١).

وللأسف فإنه لأسباب إدارية لم يمكن تصوير ودراسة الزخارف الكائنة في كل من ضلفتى الباب، ولكنهما يؤكدان على أي حال الاتجاء الذي بدا في هذا الباب من المذهب التلقيطي، ولقد تعرض إلى هذا الاتجاء بالدراسة السيد /أحمد سعيد عثمان بدر، في رسالة ماجستير عن: التطور المعماري والعمراني بالقاهرة من عهد محمد على إلى عهد إسماعيل(٢).

## د- وحدة زخرفية من الحديد تواجدت في كل من:

- ١- الدرابزين الذي يهبط من المدخل الرئيسي إلى أرضية الحديقة الكائنة خلف المدخل.
  - ٢- الحاجز الخارجي المحيط بالقصر والمجاور لمشى السيارات.
  - ٣- السياج الذي يحيط بالسقيفة المعدنية بالطابق الثاني والذي يدور حولها.

وقوام الوحدة الزخرفية المصبوبة من الحديد عبارة عن شكل هندسى يحمل فى طياته وحدات نباتية ثلاثية الفصوص داخل دائرة، ويحيط بالدوائر فراغات متكررة يشغلها وحدات هندسية زخرفية على نمط إسلامى، شكل رقم (١٩٣).

## ۲- قصر عابدین (بدون رقم) : ۱۲۸۰هـ /۱۸۹۳م

يقع القصر في ميدان عابدين وقد بدأ العمل في القصر في ١٨٦٠م أثناء خطة تحديث هاوسمان بالقاهرة، ولقد أصبحت هذه السراي قصراً للعائلة الملكية في ١٨٧٢م منذ عصر إسماعيل وحتى الملك فاروق قبيل الثورة، وقد أخذ تخطيط القصر من العمارة الإيطالية، وقام بتصميم القصر القصر العمارة الإيطالية، وقام كوريل دي روسو، واشترك في العمل عدد كبير من المزخرفين والفنيين المصريين والإيطاليين أمثال الصقلي جوسبي جاروتسو وأولاده وقد اكتسب القصر أهميته سياسياً كمقر للحكومة، وقد أضاف الحكام على مر العصور بعض العناصر للقصر. لذلك فإنه من الصعب أحياناً تقرير أصل الزخارف في بعض الغرف، وخاصة غرف النوم، وبالرغم من أن طراز السراي يعد كلاسيكياً من الخارج، إلا أن الزخرفة الداخلية بها توعت بها الأساليب Diverse Styles، وقاعة العرش تعد ذات طراز إسلامي

<sup>(</sup>۱) انظر: . Staffard Cliff: The English Archive of Design and Decoration P. 64.

<sup>&</sup>amp; John Whitehead: The French interior in the Eighteenth Century . P. 44.

<sup>(</sup>٢) انظر: أحمد سعيد عثمان بدر: التطور المعماري والعمراني بالقاهرة من عهد محمد على إلى عهد إسماعيل، ص٨٦، ٨٧.

شامل Generic Islamic Style، وقاعة قناة السويس تعد أوروبية كلاسيكية الطراز، والغرفة البيزنطية تعد بيزنطية تماماً، والقصر في جملته يضاهى لونج دى تشامب في باريس ذات البيزنطية الثلاث Champ de March).

وبالنسبة لأشغال المعادن ذات النمط الثابت. فقد انتشرت أشغال الحديد في عدة أماكن بالقصر(٢).

۱- السور والأبواب الخارجية: وهو مصنوع من الحديد المطاوع. فرنسى الطراز مع بعض الإضافات والرموز الملكية مثل النجوم والهلال وهى رموز علم المملكة فى هذه الفترة، وأحياناً استخدم رمز السلة الملكية، ويلاحظ أن هذا السور إضافة إلى البوابات الخارجية Doorways هم مطابقين لمثيلاتهم فى كل من: -

- المتحف المصرى ١٣١٥ ١٣١٩هـ /١٨٩٧ ١٩٠١م.
  - مجلس الشعب ١٣٤٢هـ /١٩٢٣م.

والمعروف أن إسماعيل كان ذى ميول فرنسية، وقد درس فعلاً فى فرنسا، لذا فإن هذا الطراز من البوابات يبدو أنه لم يستهوى إسماعيل فحسب بل امتد إلى أفراد أسرته وأحفاده النين حكموا مصر فيما بعد. فقد أنشئ المتحف المصرى فى عهد عباس حلمى الثانى، وأنشأ الملك فؤاد مجلس الشعب الذى كان يطلق عليه المجلس النيابى على نفس النمط. انظر الشكل رقم (٢١٩) أ، ب، ج، د، هـ. الذى يوضح الأبواب الخارجية بالمتحف المصرى وتفاصيل عنها وجزءاً من السور المحيط بها (٣).

۲- بوابة باریس: "یوجد للقصر عدة مداخل أهمها المدخل الذی أطلق علیه اسم (باب باریس) الذی یقع فی وسط السور الشرقی للقصر، وقد أطلق علی المدخل هذا الاسم لان إسماعیل كان یأمل فی الانتهاء من تشیید القصر وتأثیثه مع البدء فی احتفالات قناة السویس لیستقبل فیه ضیوفه من ملوك وأمراء أوروبا وفی مقدمتهم الإمبراطورة أوجینی زوجیة الإمبراطور الفرنسی نابلیون الثالث التی كانت السبب فی أن یطلق اسم باریس علی البوابة تكریماً لها"(٤) الشكل رقم (۱۹٤ – أ)

Look: Tomraz. Nihal. S. (1998) Nineteeth Century Cairene. Houses and Palaces. Cairo, (1) the American University Press, Cairo.

<sup>(</sup>٢) تم التصوير بتصريح أي تذكرة خاصة بالتصوير .

<sup>(</sup>٣) استنتاج المؤلف من خلال الدراسة الميدانية .

<sup>(</sup>٤) وزارة النّقافة - المجلس الأعلى للأثار : متاحف قصر عابدين ، ص ١٠

ويلاحظ أن المداخل الثلاثة للبوابة ومخارجها قد شغلت فتحاتها من أعلى بأشغال من الحديد المطروق على النمط الفرنسى، ويبرز شكل (١٩٤ – ب) أحد تلك النماذج، وتتكون زخرفتها من فازة تنبع منها فروع نباتية ملتفة (اسكرولات) ويوجد شكل حيوانى خرافى متماثل (حصان مجنح) فى كل من الجانبين، ويجمع الشكل بين جسم الحيوان الذى يعبر عن القوة وجناح الطائر الذى يعبر عن الحرية والتقدم.

٣- مدخل سلم الأرو: وهو الذي يصل من أعلى إلى الفرف الخاصة بإسماعيل وأميرات أسرته ومنها غرف للنوم والمعيشة.... الخ.، ويتقدم المدخل مظلة ترتكز فوق كوابيل مصنوعة من الحديد المطروق Wrought Iron يشغلها زخارف نباتية محورة داخل فراغ كل كابولى من طراز أوروبي، يغلب الظن أنها ترجع إلى أصول إيطالية شكل رقم (١٩٥).

3- باب قاعة تخص الآن متحف هدايا الرئيس مبارك: وفى مدخل هذا الباب يوجد أشغال من الحديد المطروق ترجع إلى طراز الباروك الإيطالى، ويتكون الباب من جزأين أحدهما ثابت والآخر متحرك.

أ- الجزء الثابت: وهو هواية على شكل عقد نصف دائرى، وتنقسم فى داخلها إلى ثلاثة فراغات. شكِل رقم (١٩٦ - أ). تحتوى على إسكرولات حلزونية تنتهى بتفريعات من نبات الأكانتس مشكلة بأسلوب الريبو سى.

ب- الجزء المتحرك: وهو الباب الذى يتكون من ضلفتين، وقوام الزخرفة فيه تشكيلات زخرفية من الحديد المطروق وفق أسلوب الباروك، تشمل تنويعات من فروع نبات الأكانتس المقفلة والمفتوحة. شكل رقم (١٩٦- ب).

٥- باب يطل على حديقة القصر: ويحصر فى الوقت الحالى كافيتريا مخصصة لزوار المتحف، ويبرز جماليات تشكيل الحديد، ويتضمن فى الداخل خطان متقاطعان فى شكل كأسى يحتوى فى داخله على شكل يشبه الأوسمة والنياشين، وهى تعكس مدى التعظيم والإجلال لشخص الحاكم. شكل رقم (١٩٧).

3- أبليكات حائطية: وتوجد عدة أبليكات حائطية متماثلة خارج بوابة باريس وأيضاً في أماكن متفرقة داخل القصر، والشكل رقم (١٩٨) يوضح مثالاً لهذا النوع من الأبليكات التي تحمل كرات زجاجية للإضاءة. تتناسب مع الإستدارة التي بدت في خطوط مزدوجة لقطاعين من الحديد المربع، وتتسم تلك الأبليكات بالحيوية في الخطوط والمهارة في تشكيل الحديد المطروق.

٧- نوافذ غرفة مدير المتحف أو القائد العسكرى: وكانت من قبل تستغل كغرف تخزين لإحتياجات القصر(١). ويلاحظ أن طراز الزخارف المصنوعة من الحديد لتلك النوافذ تختلف كثيراً عن الروح العامة لأشغال الحديد في بقية القصر، وهي نسخة مطابقة لنوافذ الكتاب الملحق بسبيل أم عباس ذي الخطوط المتشابكة في أعلى ووسط واسفل النوافذ الذي سبق دراسته. شكل رقم (١٩٦)(٢).

۲- سرای الزعفران : ۱۲۸۰–۱۲۹۳هـ/۱۸۹۳-۱۸۷۸م : -

"تقع تلك السراى داخل جامعة عين شمس بالعباسية، وهى تشغل الآن كمبنى لإدارة الجامعة، وقد أنشأ السراى الخديو إسماعيل بغرض أن يعيش بها، ولكنه أعطى السراى بعد ذلك إلى أمه بعد تحديث القاهرة، وفضل أن يعيش فى قصره الجديد فى عابدين" (٣).

ورغم كلاسيكية طراز السراى فإن أشغال الحديد به يلاحظ أنها جمعت بين عدة طرز، فنرى أن باب المدخل الرئيسي يعد من الأعمال المبتكرة التي تبرز مهارات الحداد في التشكيل على الساخن، وهي كما يرى في شكل (٢٠١) تجمع ما بين جماليات الخطوط المستقيمة الرأسية والأفقية التي تتقاطع في نقاط يعلوها روزيتات مشكلة بالصاح وتبرز جماليات فن التشكيل بالريبو سي من جهة والحلزونات المفلطحة في بعض أجزائها من جهة أخرى.

أما أشغال الحديد داخل البلكونات المتناثرة بالسراى فلعلنا نجد فى المثال شكل رقم (٢٠٢) كيفية الجمع بين عناصر قديمة تقليدية من الزخارف الهيلينستية ومنها عنصر قرون الرخاء Cornscobia الذى سبق وان شاهدنا أمثلة منه فى أشغال البرونز بالمثمن الأوسط من قبة الصخرة ٧٧هـ. وأيضاً أوراق الزيتون. هذا من ناحية وتوجد تشكيلات مستحدثة لطرق الحديد مثل استخدام الإستدقاق والفلطحة والسلبية فى قطاعات الحديد. وهذا الجمع الغريب لمما يؤثر عن مذهب التلقيطية أو اللملمة من عدة طرز، وقد سبق الحديث عن ذلك الاتجاه ضمن خصائص العمارة فى عصر إسماعيل.

وفى تلك المناسبة لا يفوتنا أن نذكر أن إسماعيل بالرغم من اهتمامه بالقصور الملكية فهو لم يهمل المبانى السكنية العادية، ويعتبر شارع كلوت بى بالقاهرة من أهم المعالم العمرانية فى خلال فترة حكم إسماعيل، فقد ازدانت المبانى بأشغال منوعة وغنية من الحديد المطروق، وخاصة فى شرفات المنازل التى غالباً ما تتبع فن عصر الباروك.

<sup>(</sup>١) أخذت هذه البيانات من أقدم العاملين بالمتحف .. السيد اطه وذلك في زيارة يوم ٢٠٠٢/٥/٢١ .

<sup>(</sup>٢) آراء خاصة بالمؤلف بناء على دراسته التخصصية في مجال الحديد .

Tomraz. Nihal. Previous Referance.. P. 31. (\*)

كما توجد بعض العمارات داخل وسط البلد تحمل اسم المبانى الخديوية وهى من أوائل العمائر الأوروبية فى الطراز داخل القاهرة، وتقع بشارع عماد الدين، وتعمل بها حالياً عدة مكاتب وشركات تجارية. ويلاحظ أن أشغال الحديد المطروق فى أبواب تلك العمائر تتبع أيضاً نفس أسلوب الباروك السابق السائد فى كثير من عمائر القاهرة الحديثة فى ذلك الوقت"(١) خصائص أشغال المعادن ذات النمط الثابت فى خلال تلك الفترة :

١- " سيطرة خامة الحديد وإحلالها بصورة تدريجية محل خامات النحاس في الفتحات
 العمارية لباني تلك الفترة. أي بداية من عصر إسماعيل.

۲- بساطة التشكيلات الزخرفية في المعادن ذات النمط الثابت في مساجد هذه الفترة وإن لوحظ تكرار ظاهرة الخطوط المائلة المتقاطعة في نوافذ تلك المساجد، كما بدا في الأمثلة التي عرضت من قبل. بإستثناء جامع الرفاعي الذي يعد تنفيذه الفعلي في وقت جاء لاحقاً.

٣- ارتقاء الأساليب الفنية والتقنية في تشكيل النحاس في أسبلة هذا العصر، والمهارة في التوافق بين الطراز الإسلامي والمؤثرات الأوروبية مثل طرز عصر النهضة المبكر (Renaissance) والروكوكو والباروك في مزيج متجانس حتى يكاد أن يصبح طرازاً مستقلاً وهو ما سمى أحياناً بالطراز المهجن.

إ- اختفاء ظاهرة تصفيح الأبواب تدريجيا، ودخول أبواب من الحديد مستوردة الطابع، وإن
 بدت هناك محاولات لإضافة بعض العناصر الإسلامية في نطاق محدود.

٥- تغلب العناصر الأجنبية وتغلغلها في أشغال المعادن ذات النمط الثابت، ونختص منها أسلوب الباروك والروكوكو، وظهور أسلوب التلقيطية أو اللملمة من عدة طرز، وخاصة في القصور بسبب ميول الحكام الأوروبية.

٦- ظهور تصميمات كلاسيكية الطبع في قصور تلك الفترة لمهندسين إيطاليين وألمان وفنيين من
 بلاد مختلفة. واستفادة العمالة المصرية منها. مما عاد بالفائدة والخبرة بعد ذلك لهذه العمالة.

٧- اهتمام الحكام بإنشاء مدارس للفنون والحرف، وهي التي اصبح لها شأن كبير في تدريب وتأهيل العمال والفنانين المصريين، وأيضاً مدرسة العمارة التي اصبح لها دوراً هاماً في تخريج جيل من المعماريين الرواد الذين بدءوا فيما بعد في منافسة المهندسين والمصممين الأجانب وتحقيق مشروعات ناجحة في الوقت اللاحق"(٢).

Mohammad Scharabi: Kairo Stadt und Architektur in Zeitelmer des europaischen انظر (۱) Kolonialismus , Verlag Eenst Wasmuth Tublnen

<sup>(</sup>٢) استنتاج المؤلف



شكل ١٧٦ - تفاصيل مقربة من وما والما أشغال الحديد بالنافذة. (تصوير المؤلف)



شكل ۱۷٥ - نافذة بمسجد درويش العشماوي ١٢٦٧هـ/ ١٨٥٠م (نقلا عن ايشهايم: طرز الحديد الزخرفي)



تفاصيل التراكيب الزخرفية للنافذة. (تصوير المؤلف)



شكل ١٧٧ - نافذة من الحديد المشغول بمسجد ﴿ (١) ﴿ وَهُمُ اللَّهُ عَلَى ١٧٨ - لقطة مقربة توضح ﴿ مُعَمَّ الشيخ صالح أبو حديد ١٢٨٠هـ/ ١٨٦٣م. (تصوير المؤلف)

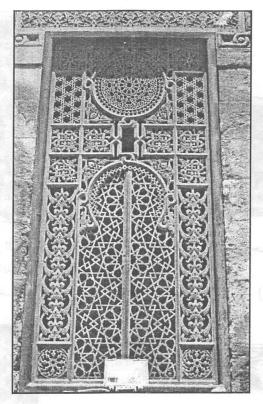

شكل ۱۷۹ - أ- نافذة بمسجد الرفاعي ۱۲۸٦ - ۱۳۳۱ هـ / ۱۷۳۹ - ۱۳۳۱ من النحاس. (تصوير المؤلف)

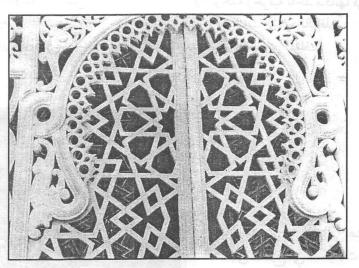

ب- الجزء المتحرك من النافذة. (تصوير المؤلف)



د- وحدة متشابكة داخل أطر مربعة بالنافذة. (تصوير المؤلف)



ج- أفاريز طولية من الزخارف على جانبي النافذة. (تصوير المؤلف)



هـ- روزيتات أو دوائر أسفل وأعلى الجزء الثابت. (تصوير المؤلف)



ن- مضلع هندسي إثنى عشري يمتد إلى الخارج في تشكيلات هندسية (تصوير المؤلف)

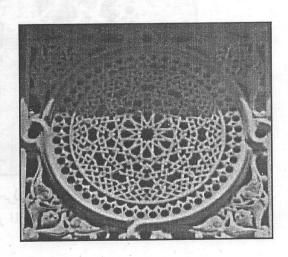



ب- مصبعات معدنية في بحر النافذة.
 (تصوير المؤلف)

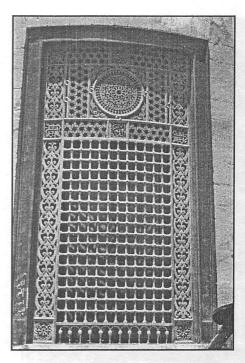

شكل ١٨٠ - أ- نافذة نحاسية تقع في ركن المسجد مواجهة لميدان القلعة. (تصوير المؤلف)

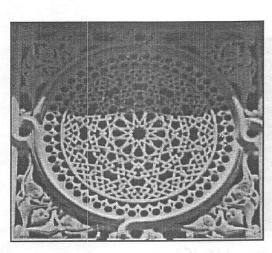

د- مضلع إثنى عشري يماثل النافذة السابقة. (تصوير المؤلف)



ج- أفاريز طولية على جانبي النافذة. (تصوير المؤلف)



شكل ۱۸۲ - بوابة من الحديد خلف المسجد بالقرب من ميدان القلعة. (تصوير المؤلف)



شكل ١٨١ - بوابة من الحديد في مواجهة مسجد السلطان حسن. (تصوير المؤلف)

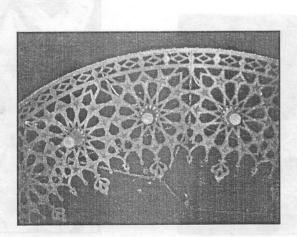

شكل ١٨٣ - جزء من التنانير المعدنية بالمسجد. (تصوير المؤلف)



ب- فروع نباتية تنتهي من أسفل بوحدات زهرية مروحية. (تصوير المؤلف)







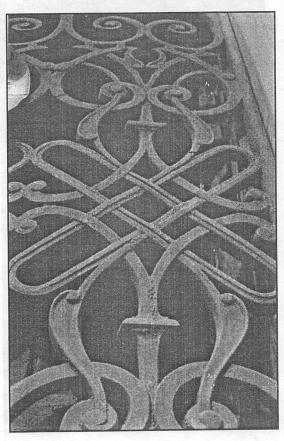

ب- زخارف متقاطعة مستوحاه من زخارف
 الرينسانس بعصر النهضة. (تصوير المؤلف)



شكل ١٨٥- أ - سبيل أحمد باشا ١٢٨١هـ/ ١٨٦٥م. بالحسين (تصوير المؤلف)



ج- مقارنة بين وحدة إسلامية بالسبيل وزخارف الرينسانس بإيطاليا. (رسم المؤلف)

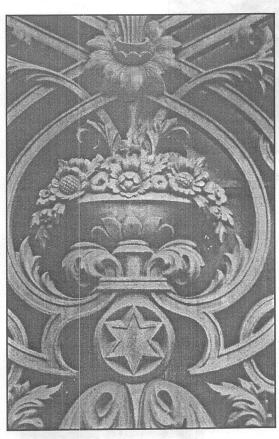

ب- تفاصيل أشغال النحاس توضح طبق
 من الفاكهة وزخارف من الروكوكو.
 (تصوير المؤلف)



شكل ١٨٦ - أ- نافذة في سبيل أم عباس ١٢٨١ هـ / ١٨٦٤م بالصليبة. (تصوير المؤلف)



ج- استخدام الفنان عناصر زخرفية من الروكوكو مثل أوراق الأكانتس والزخارف القوقعية. (تصوير المؤلف)



شكل ١٨٦ د- تفريعات نباتية تحتضنها أوراق الأكانتس. (تصوير المؤلف)



(تصوير المؤلف)



شكل ١٨٧ - نافذة في الكتاب الملحق شكل ١٨٨ - لقطة فوتوغرافية مقربة لايضاح بسبيل أم عباس من الحديد المشغول. ولا المنافذة. الما يوسم المراب (تصوير المؤلف)



ب- تفاصيل زخرفية من النافذة من النحاس المسبوك. (تصوير المؤلف)



شكل ١٨٩ - أ- نافذة في سبيل الشيخ صالح أبو حديد ١٢٨٤ هـ / ١٨٦٧م. (تصوير المؤلف)

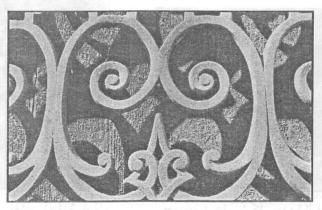

ج- وحدة زخرفية نباتية مسبوكة أيضا. (تصوير المؤلف)



شكل ١٩٠- أ- سبيل أم على الصغير المعروف بسبيل أولاد عنان ١٢٨٦هـ / ١٨٦٩م. نقلا عن: L'Egypte d'un Arctitecte, Paris Gallimard Mercedes Volait [1989]. Ambroise Baudry



ج- عقد على شكل حدوة الفرس يحتوى على زخارف أرابيسك من النحاس. (تصوير المؤلف)



ب- ستارة من النحاس تغشى أحد شبابيك السبيل. (تصوير المؤلف)



ب- عقد مفصص على شكل حدوة الفرس بمدخل القصر. (تصوير المؤلف)



شكل ١٩١- أ- السقيفة التي تتقدم مدخل قصر الجزيرة بالزمالك ١٢٧٩هـ/ ١٨٦٣م. (تصوير المؤلف)



د- بانوه زخرفي في السقيفة الخلفية المطلة على حديقة القصر. (تصوير المؤلف)

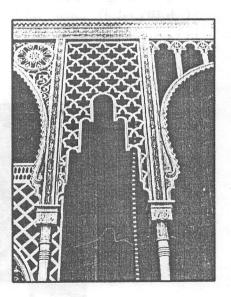

ج- عقد آخر مفصص رشيق بالسقيفة
 المصنعة من الحديد المصبوب.
 (تصوير المؤلف)



ب- إفريز رأسي حول الباب الرئيسي للقصر. (أسلوب تلقيطي). (تصوير المؤلف)

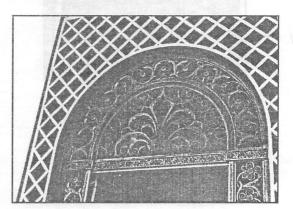

شكل ١٩٢ - أ- عقد نصف دائري به نحاس مشغول بالمدخل الرئيسي. (تصوير المؤلف)



شكل ١٩٣ - وحدة زخرفية من الحديد المصبوب في أكثر من مكان بالقصر. (تصوير المؤلف)



شكل ۱۹۶- أ- بوابة باريس بقصر عابدين ۱۲۸۰هـ/ ۱۸۹۳م. (نقلا عن كارت بوستال)



ب- بانوه من الحديد المشغول بأحد هوايات بوابة باريس. (تصوير المؤلف)



شكل ١٩٥ - مظلة فوق كابولين من الحديد بمدخل سلم الأرو في قصر عابدين. (تصوير المؤلف)



شكل ١٩٦ - أ- الجزء الثابت من باب قاعة هدايا الرئيس مبارك. (تصوير المؤلف)



ب- الجزء المتحرك من باب قاعة هدايا الرئيس مبارك. (تصوير المؤلف)



شكل ١٩٧ - باب يطل على حديقة القصر من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف)



شكل ١٩٨ - أحد الأبليكات الحائطية للإضاءة حول مخارج بوابة باريس. (تصوير المؤلف)



شكل ١٩٩- إحدى نوافذ إدارة المتحف أو القائد العسكري. (تصوير المؤلف)



شكل ۲۰۰- قصر الزعفران (داخل جامعة عين شمس) ۱۲۸۰- ۱۲۹۳ هـ/ ۱۸۹۳ - ۱۸۷۸م. (تصوير المؤلف)



شكل ٢٠٢- أحد شرفات القصر وبها زخارف من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف)



شكل ۲۰۱- مدخل القصر وباب من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف)

## ٣- الفترة من عهد توفيق وحتى زوال الملكية : - ١٨٧٩-١٩٥٢م

عندما تولى توفيق الحكم فى مصر زاد التدخل الأجنبى وساءت أحوال الشعب وعلى الأخص أفراد الجيش المصرى مما دعا إلى القيام بالثورة العرابية فى سنة ١٨٨١م والتى أنتهت بالإحتلال البريطانى فى سنة ١٨٨٢م وقمع الثورة العرابية، ومع مطلع القرن العشرين قامت الحركات الوطنية والمطالبة بتعديل الدستور وجلاء الإنجليز عن مصر.

"وفى عهد الإحتلال الإنجليزى قلت حركة الإنشاء والتعمير إلى حد ما وخصوصاً فى فترة ما بين الحربين العالميتين، ولم يبنى من المساجد إلا القليل، وروعى فى بناء القصور الطراز الأوروبى، وقامت مع ذلك بعض التيارات الفنية لتجديد أساليب العمارة الإسلامية، وينعكس هذا فى بعض الآثار الإسلامية من المبانى العامة والخاصة الباقية، وأقتصر إنشاء المساجد فى هذه الفترة على صيانة الموجود منها والمحافظة عليها، والحيلولة دون سقوطها، لذا أصدر الخديو توفيق فى سنة ١٨٨١م مرسوماً بتشكيل لجنة حفظ الآثار، ومن أهم أعمال التجديد والترميم تلك التى أقيمت لمسجد محمد على، على يد عباس باشا وسعيد وإسماعيل ثم فى عهد توفيق سنة ١٨٧٩م، وأخيراً على يد الملك فاروق الأول، ومن المساجد التى تم إصلاحها وتوسعتها. المشهد الحسينى والإمام الشافعى ومسجد أبى العلا والسيدة زينب، وبالطبع فإن التنفيذ الفعلى لمسجد الرفاعى كان ١٣٢٩هـ/١٩١١م. فى عهد الخديو عباس حلمى الثاني(۱).

التيارات الأجنبية في الفن والعمارة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين:

"كان الخديو إسماعيل وعلى مبارك يعرفان أنهما سيعتمدان على الأجانب ليحققا فكرتهما في تحديث مصر على الأقل في البداية، وتأسست مدرسة الفنون والصنائع في بولاق لتدريب الفنيين، ومعظم المعماريين الذين تدربوا في مصر لم يكونوا من المصريين. فقط بعد الحرب العالمية الثانية تخرج جيل من المعماريين بعد أن أنشأت كلية الهندسة في العباسية وكان من الضروري الحصول على درجة علمية في مصر".

"وقد لعب الإيطاليين دوراً هاماً فى مصر الحديثة من الأساتذة والعمال الذين عبروا البحر المتوسط، وعمل المقاولون منهم والعمال بوزارة الأشغال، وفى تدريب خاص لبناء قصور اسماعيل والمبانى الخاصة. وكان من الأسماء اللامعة من الإيطاليين: فرانشيسكو بانيللى، كارلو براميولينى، بيترو فوسكانى، كارلو فرجيلليو، سالفانى، ليوى جافاس، أغسطس سيزارى،

<sup>(</sup>١) شحاته عيسى إبراهيم: القاهرة: صـ٧١٩. ٢٢٣، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة.

وجوسيبى كارتسو، وبنى فوسكانى مبنى أوبرا القاهرة كنسخة من لاسكالا ميلانو. وكان الصقلى جوسيبى جاروتسو وأولاده مشتركون فى كثير من الأبنية الكبيرة بالقاهرة بما فى ذلك المتحف المصرى، وقصر عابدين وفندق شبرد، ومبنى إطفاء العتبة.

وقد صممت ونفذت معظم المبانى بالقاهرة بمعرفة الإيطاليين في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. لتظهر جماليات مباني عصر النهضة، واستخدم ماريوروسي Mario Rossi الأسلوب الإيطالي القوطي على غرار قصر الدوكال بفينيسيا. مباني مثل فيللا توفيق بالزمالك. والآن هي تابعة لجامعة حلوان. وهناك آثار إسلامية عديدة بالقاهرة من أعمال الإيطاليين المتأخرة ومن هؤلاء: انطونيو لازكياك، وهو من تريستا - حيث بني كثيراً من المبانى الجميلة مثل سوارس ومبانى الخديوية وبنك مصر التى تظهر بجلاء طراز إسلامي متميز، والإيطاليين الآخرون مثل: بانتا تيللي والفونسو مانيسكالو Alfonso Manescaloحيث استخدما وحدات الأرابيسك في العمارة وأثاث المباني، وقد خلق جوسيبي بارفيس طراز إسلامي متميز في مصر الجديدة (هليوبوليس). أما طراز الباروك الفرنسي الذي ذاع صيته في مدرسة الفنون الجميلة بباريس، وطبق في مبانى كثيرة في باريس خلال القرن التاسع عشر، استخدم بالمثل في مبان بالقاهرة وخاصة وسط البلد. جاردن سيتي، الظاهر في البلكونات الدقيقة Delecate بأشفال الحديد المطروق Wrought Iron، وفي الكمرات المنمقة وفى الأعتاب الرخامية والمداخل، وكان تشارلز جرايتر، امبرويز باودرس قد تدربا في القاهرة بداية من سنة ١٨٧٠م، وبني المعماري الفرنسي جورج بارك مبان جميلة في القاهرة لأكثر من عشرين سنة قبل الحرب العالمية الأولى، وكان من مشاريعه مكتبة مبارك، السفارة الفرنسية، ومن فرنسا استخدم الباروك الفرنسي في المباني وكان من المعماريين: اليكسمان مارسيل، ليونافيليان، رؤول براندون، انطونيو باكه - والنمساوي ادوارد ماتسيك والأرميني العثماني جارو باليان.

وفى سنة ١٩٢٠م ظهر فن الديكو كفنون تعبيرية ظهرت فى الشوارع، وقد صممت بواسطة مصريون وخبراء معماريون وكان من أسمائهم : فهمى رياض، ادوارد لوليدجيان، ونوبار كيفوركيان، وجيوتسبى ماتسل، جاليجو باولو. وثلاثة من الرجال الفرنسيين : ليون أزما، وماكس أدراس، جاكوب هاروس. الذين كانوا زملاء دراسة فى مدرسة الفنون الجميلة. وظهرت أمثلة عديدة بفن أسلوب ديكو ليميز الأركان المعرفة والبلكونات. حتى جاءت سنة ١٩٣٠م فأدخلت عناصر فرعونية غريبة مثل الكوبرا والجعران وأبى الهول.

وأصبحت الوحدات الزخرفية انتقائية في بداية القرن العشرين تدل على مدى الثراء والرفاهية، على سبيل المثال قصر السكاكيني بالظاهر الذي يظهر مثالاً جيداً لهذه النزعة(١).

## تطور أشغال الحديد في مصر في النصف الأول القرن العشرين:

كان الحديد بالذات يستورد وتقام به بوابات ودرابزينات... الخ والتي لا زالت قائمة في المباني العامة والخاصة العظيمة، ولم يقف استيراد الأعمال الفنية من الحديد إلا في بداية العشرينات حين بدأ مجموعة من الأجانب وعلى رأسهم برنيه، وصوصه، وهنرى، وصول، ودال، وطاحال... الخ حين بدأوا ينتجون فن الحديد بأيدى مصرية وكان على رأسهم الحاج زكريا والحاج مصطفى المقشاتي، وكانوا يستخدمون في تصميماتهم، تلك التصميمات التي كانت سائدة في أوروبا منذ عصر النهضة وخاصة في إيطاليا وفرنسا، وكانت أعمال الحدادة غير منعزلة عن طراز الأثاث والتحف التي تزخر بها بيوت هؤلاء الأجانب والقصور الملكية وبيوت الباشوات، وهم الذين كانوا مسيطرين على توجيه واقتناء الأعمال الفنية، ولا هم لهم إلا تشجيع الفنون الغربية دون الشرقية مما أدى إلى سريان الاتجاه الأوروبي، ومسخ الاتجاه الإسلامي الشرقي، وفي الفترة منذ عام ١٩٣٥م وحتى الآن ظل خريجوا قسم الحديد والمعادن بكلية الفنون التطبيقية الذي أنشأ في ١٩٣١م، وعدد من المزخرفين والعاملين بالهندسة يقومون هذا الاتجاه تدريجياً بروح صلبة يشوبها بعض المرونة وبخاصة قبل الثورة، وتقع المرونة في أنهم كانوا يصممون أشغال الحديد على الأنماط والطرز الأوروبية، وخاصة مرحلة الروكوكو والباروك مع إدخال بعض التعديلات التي تثبت إضافة الجديد مع محاولة الصدق فى تمثيل العناصر الطرزية كلما أمكن ذلك، وكانت مثل التجديد تعلوا تدريجياً كلما سنحت الفرصة لوجود من يقتنون الفن الحديث ويصرون على اقتنائه.

وبقيام الثورة رحل أولئك الأجانب الذين كانوا يسيطرون على مقدرات أشفال الحديد، ووقف الاتجاه إلى اقتناء الأعمال الطرزية بزوال النظام الملكي والألقاب بفعل الثورة، واتجه اقتناء الأعمال الفنية إلى مراعاة التجديد والاقتصاد بدرجة كبيرة والبحث عن البساطة والإنشاء، ومراعاة العمالة وما يترتب على ذلك من اقتصاد في التكاليف وما يصاحب ذلك من عوامل جمالية محددة (٢).

Mercedes Volait: Le Caire - Alexandrie. Architectures europeenes 1850 - 1950 (۱)

<sup>(</sup>٢) الأستاذ محمد محمود يوسف : محاضرات مادة تاريخ الاختصاص بكلية الفنون التطبيقية، ١٩٧١م

وسنحاول تقسيم أهم الآثار الإسلامية فى تلك الفترة تبعاً لطبيعة العمائر سواء الدينية أو القصور التاريخية أو ذات المنفعة العامة، وأهم المساكن الخاصة ذات الدلالة التاريخية والفنية بالقاهرة، وبالتالى بالتعرف على أشغال المعادن ذات النمط الثابت بها.

أولاً : مبان دينية :

۱- مسجد سيدى المحمدى بدون رقم ١٢٩٨هـ/١٨٨٠م

(به نوافذ مستحدثة من الحديد المطروق)

٢- مسجد الحنفى بدون رقم ١٣٣٣هـ/١٩١٤م

(به أسوار مستحدثة من الحديد المطروق)

ثانياً : القصور :

۱- قصر السكاكينى بدون رقم ١٣١٥هـ/١٨٩٧م.

٢- قصر الأمير محمد على بدون رقم ١٣١٩-١٣٤٨هـ/١٩٠٠م

٣- ركن فاروق بحلوان بدون رقم ١٣٥٨هـ/١٩٣٩م

(لا يوجد به أشغال معدنية تذكر)

۱- قصر السكاكيني : بدون رقم ١٣١٥هـ/١٨٩٧م.

"يقع هذا القصر بميدان السكاكينى، الظاهر، بنى للثرى اللبنانى رجل الأعمال الذى وفد إلى مصر وأخذ لقب حبيب سكاكينى باشا كامل، ويدل القصر على مدى الرخاء المفرط الذى يتمتع به صاحبه، وقد علق المؤرخ ألبرت حورانى على أن هذا القصر أصبح كنقطة مركزية لمنطقة جديدة فى الجهة الشمالية من المدينة، وإن هناك فى بيروت سوق اتخذ اسمه، وفى داخل القصر نجد أنفسنا كأننا داخل كتاب من الوحدات الزخرفية المعمارية سواء فى شكل الجامات Medallions أو قرن الرخاء Cornscopia ، أو التماثيل المتناثرة هنا وهناك، بمعنى أنه ليس هناك أى تعارض بشأن الحبكة فى الذوق العام . الشكل رقم (٢٠٣)"(١).

ويتضمن القصر بعض أعمال الحديد المطروق سواء فى السور الخارجى وما يتخلله من بوابات إضافة إلى الباب الداخلى للقصر، والشكل رقم (٢٠٤ – أ) يوضح إحدى البوابات الخارجية التى تتردد فى السور الخارجى وهى لا تتتمى لطراز محدد.

Cynthia Myntti: Paris along the Nile, Architecture in Cairo From the Bella Epoque. p. 15 (1)

كما يوضح الشكل رقم (٢٠٤ - ب) تفاصيل من الباب تبرز جماليات الحدادة على الساخن في أحد أطراف البوابة(١).

٧- قصر الأمير محمد على بدون رقم (١٣١٩-١٣٤٨هـ/١٩٠٠-١٩٢٩م).

"الأمير محمد على هو ابن الخديو توفيق وشقيقه الخديو عباس حلمى الثانى، وكان وصياً على العرش فى الفترة ما بين وفاة عمه الملك فؤاد الأول وجلوس ابن عمه الملك فاروق الأول على عرش مصر بعد بلوغه السن القانونى لسنة ١٩٣٦م، ثم أصبح ولياً للعهد إلى أن أنجب فاروق الأمير أحمد فؤاد. واشتهر الأمير محمد على بحبه للفنون الرفيعة وخاصة الإسلامية منها، وكان شغوفاً بجمع التحف الثمينة، وقد بنى قصراً أراد أن يجعله متحفاً فى حياته ويحمل اسمه بعد مماته كما جاء ذلك فى وصية عام ١٩٢٥م" (٢).

"بدأ تشييد القصر في عام ١٩٠١م وقد وضع الأمير جميع التصميمات الهندسية والزخرفية، وأشرف بنفسه على التنفيذ وشيد السور المحيط بالقصر على طراز أسوار القرون الوسطى، وهو مبنى من الحجر الجيرى ومكسو بقطع مسنمة مستطيلة من الحجر الرملى الشديد الصلابة، وتجمعت عدة طرز إسلامية في تصميم المدخل الرئيسي للقصر، فالواجهة بصفة عامة تشبه واجهات المدارس الإيرانية في القرن الرابع عشر الميلادي، وفتحة المدخل على شكل يشبه حدوة الفرس على الطراز المغربي. شكل رقم (٢٠٥ – أ)(٢).

أشغال المعادن ذات النمط الثابت بالقصر:

### ١- البوابة الخارجية :

وتشمل مثال رائع من الأبواب المصفحة بالكامل، وينتهى مصراعى الباب بعقد على شكل حدوة الفرس، على الطراز المغربى. وقوام الزخرفة ببحر الباب مجموعة من المضلعات النجمية الشمانية بحجمين مختلفين. شكل رقم (٢٠٥ – ب). يتخللها مسامير زخرفية مسبوكة على شكل قباب مضلعة أو مفصصة، حيث أعطت الباب حيوية وقيمة زخرفية كبيرة بالإضافة إلى تأثير الضوء والظل الساقط على الباب، كما يبدو في التفاصيل الشكل رقم (٢٠٥ – ج). ويحيط ببحر الباب شرائط أفقية من نفس المسامير.

<sup>(</sup>١) تحليل بناءً على الدراسة الميدانية.

<sup>(</sup>٢) د جاد طه : معالم تاريخ مصر الحديث والمعاصر. ص ٤٤٢-, ٤٤٥

<sup>(</sup>٣) وزارة الثقافة. المجلس الأعلى للآثار. كتيب عن قصر الأمير محمد على بالمنيل.

#### ٢- باب المسجد :

وهو من الخشب المصفح بالنحاس المشغول بالتفريغ. أما الشكل العام فلقد وجد من قبل في متحف القسطنطينية في القرن الثالث عشر الميلادي باب خشبي مماثل من ناحية الزخرفة ولكن بدون التصفيح المعدني، وقوامه جامه دائرية يتخللها مضلعات نجمية وتنتهي الجامه من أعلى بعنصر زخرفي لوزي الشكل ومن أعلى بشكل دائري. شكل رقم (٢٠٦ – أ). وفي المثال الموجود في قصر الأمير محمد على والمصفح بالنحاس فتنتهي الجامه أو السرة الدائرية أيضاً من أسفل ومن أعلى بشكلين أحدهما دائري يضم مضلع نجمي والآخر لوزي الشكل، ويتخلل المجموعة أشكال بديعة من المضلعات النجمية التي يتضح بها نوعاً من البروز، ويحيط بالمجموعة أرضية من الزخارف النباتية المتشابكة، ويحف ببحر الباب كرندازين (فاصلين) يحصران بينهما تفريعات نباتية ومسامير ذات شكل قباب مفصصة. الشكل رقم (٢٠٦ – ب).

## ٣- باب مصفح ببرج الساعة :

يقع برج الساعة بين سراى الإستقبال والمسجد، وبنى على نمط الأبراج المفريية والأندلسية (الصوامع) ويوجد فى مدخل البرج باب مصفح بالنحاس يتكون من شرائح مستطيلة موضوعة بشكل مائل متداخل تعتمد على الخطوط المائلة بزاوية ٤٥ ورغم أن هذا النوع من الزخارف يبدو مألوفاً فى الزخرفة الإسلامية عموماً، إلا أنه يبدو جديداً بالنسبة لتصفيح الأبواب، الشكل رقم (٢٠٧).

## ٤- باب في أحد أجنحة القصر:

الباب مصفح بالنحاس المكفت بالفضة وهو تقريباً نسخة تشبه إلى حد كبير الباب المصفح الموجود بمدرسة السلطان الظاهر برقوق. شكل رقم (٢٠٨ -أ). وقوام الزخرفة هو سيادة عنصر المضلعات النجمية الثمانى عشرية يتخللها مضلعات نجمية اثنى عشرية أصغر حجماً. الشكل رقم (٢٠٨ - ب). ويوجد عبارات كتابية بالخط النسخى المملوكى أعلى وأسفل الباب ويعكس الباب حيوية ورشاقة بسبب التلاعب بمستويات الأسطح، بالإضافة إلى التباين الحادث بتأثير التكفيت بالفضة، ويعلو الباب دقاقتين من النحاس المصبوب المخرم على نفس النمط المملوكى السابق عرضه. شكل رقم (٢٠٨ -ج).

<sup>(</sup>١) تحليل المؤلف بناء على الدراسة الميدانية.



شکل ۲۰۳- قصر السکاکینی بالظاهر ۱۳۱۵هـ/ ۱۸۹۷م. (نقلاعن Mercedes Volait)



ب- لقطة مقربة للجزء الأيسر من البوابة
 لايضاح بعض التفاصيل. (تصوير المؤلف)

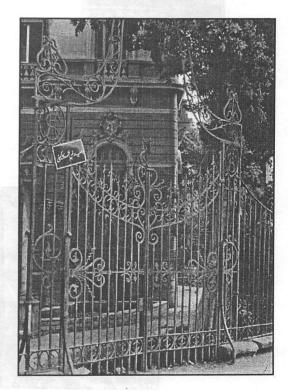

شكل ٢٠٤- أ- بوابة من الحديد المشغول بالقصر. (تصوير المؤلف)



ب- الضلفة اليمنى من الباب الرئيسي المصفح بالنحاس. (تصوير المؤلف)

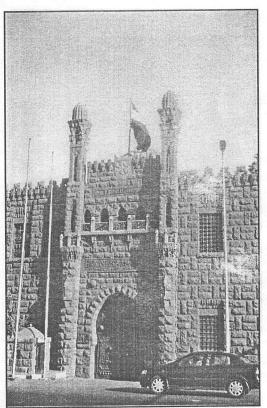

شكل ٢٠٥- أ- قصر الأمير محمد على . ١٣١٩ - ١٩٢٩م. (تصوير المؤلف)



ج- مسمار زخرفي مضلع يتوسط الباب الرئيسي بالقصر. (تصوير المؤلف)



ب- باب المسجد الداخلي بقصر الأمير محمد على. (تصوير المؤلف)



شكل ٢٠٦- أ- باب من الخشب. القرن الثالث عشر. متحف القسطنطينية (نقلا عن أرنست كونل: الفن الإسلامي)



شكل ٢٠٧- باب مصفح ببرج الساعة داخل القصر. (تصوير المؤلف)



ب- مضلع نجمي مكفت بالفضة إثنى عشري بالباب. (تصوير المؤلف)

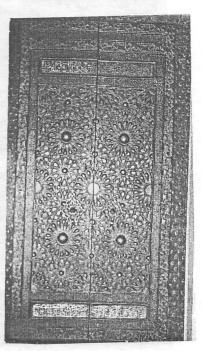

شكل ٢٠٨- أ- باب مصفح في أحد أجنحة القصر. (تصوير المؤلف)

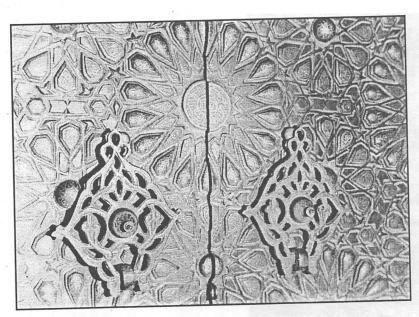

ج- دقاقتين من النحاس المصبوب المفرغ أعلى الباب. (تصوير المؤلف)

#### ثالثاً : ميان للمنفعة العامة :

وتتنوع بها الطرز والأساليب الفنية وفق التصنيف التالى: -

- مبانى عامة تتبع طراز إسلامى:

وقد قسم الباحث طارق صقر بالجامعة الأمريكية، الذي كتب عن عمارة القاهرة الإسلامية في خلال القرن العشرين على الوجه التالى: -

1-1 Neo - Islamic Revival Styile 1-1 أى الأسلوب الذى يعنى بإنعاش الطراز الإسلامى، وقد دلل الباحث /صقر بأمثلة من هذا الطراز (وزارة الأوقاف - متحف الفن الإسلامى - الجامعة الأمريكية - معهد الموسيقى العربية - جمعية المهندسين).

وسنتناول بالدراسة بعض تلك الأمثلة المتيسرة وأشغال المعادن ذات النمط الثابت بها: ١-١-١ متحف الفن الإسلامي: بدون رقم ١٣٢١هـ/١٩٠٣م.

"بدأت الحكومة المصرية فى جمع التحف الفنية فى ١٢٩٧هـ/١٨٨٠م وحفظتها فى جامع الحاكم، ثم عرضت هذه التحف فى متحف صفير بصحن الجامع، وأطلق عليه دار الآثار العربية. وهناك كتب هرتس بك أول دليل لمحتويات المتحف فى ١٨٩٥م.

بنى المقر الحالى فنقلت التحف إليه وأفتتح فى سنة ١٩٠١هـ/١٩٠٣م وتغير اسم المتحف فأصبح يسمى متحف الفن الإسلامي" (١) وهو نفس العام الذى أفتتحت فيه دار الكتب فى عهد عباس حلمى الثاني" (٢).

"ويقع المتحف في ميدان باب الخلق وهو من تصميم المعماري الإيطالي Manescalo شكل رقم (٢٠٩ -أ) ويلاحظ أن المعماري قد اهتم بكل من الملامح المعمارية والزخرفية التقليدية لتحاكي العمارة المملوكية مثل الشرافات Crenelations والأفساريز Decorative Panles والأعسمدة الملتسمقة Engaged Colums الزخسرفيية الموودة في Stalactites أما التأثيرات الغربية فلعلنا نلاحظ النوافذ الثلاثية الموجودة في الواجهة الجنوبية شكل رقم (٢٩ - ب) وهي لا تعد مألوفة في الآثار المملوكية"(٢).

"وتحف بكل نافذة اعمدة ملتصقة على طراز إسلامى، وتتضمن كل فتحة حنية بارزة من الشغال الحديد وهي تمثل اتجاه مبسط في التشكيل يعتمد على الخطوط والقطاعات الرأسية

<sup>(</sup>١) د. محمد مصطفى : متحف الفن الإسلامي ص ٨,،٧ مطبوعات المتحف الفني الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) د . جاد طه : مرجع سابق.

Sakr. Tarak (1993): Early Twentieth Century Islamic Architecture in cairo, the American (\*) In cairo Press university

والأفقية فى تكرار غير رتيب. يحده أشكال مخروطه آلياً، ويوجد أربعة صفوف أفقية يشمل كل منها وحدة هندسية زخرفية، وهو اتجاه مبتكر غير مألوف سواء فى تشكيل الخامة أو التنظيم الزخرفى. شكل رقم (٢٠٩ – جـ) وهناك ظاهرة أخرى تلفت الانتباه فى مجموعة النوافذ التى تقع بالواجهة الرئيسية (الطابق السفلى) وهو إيجاد تأثيرات زخرفية على رقائق الصاج عن طريق تفريغ أشكال نجوم بطريقة الاسطمبات، والمرجح أن تكون هذه الاسطمبات قد شكلها الصانع يدوياً "(١).

# ١-١-٢ معهد الموسيقي العربية: بدون رقم، ١٣٤٣هـ/١٩٢٣م

"يقع مبنى المعهد بشارع رمسيس وكان فى السابق قصراً أنشأه الملك فؤاد، وشارك فى التصميم (Ar: Verotci في Mr: Verotci باستور، Mr: Pasteur فراج أمين، Mr: Verotci في التصميم (المبنى يعد مثال تام لعمارة Revival Style التى تؤكد على التكوين المتجانس للعناصر الزخرفية والمعمارية"(٢)، وما يعنينا هو أشغال الحديد التى تحف بالقصر. فيوجد بابان متماثلان أحدهما ركنى يتقدم المدخل الرئيسى والثانى يوازى الشارع العام ويطل عليه، وتصميم الباب يعتمد على وحدات تقليدية من المضلعات النجمية الثمانية، ولكن داخل إطار زخرفى متباين فى كثافة الزخارف، فخلق الفنان الصانع نوعاً من التباين الخطوط ويعلو منتصف الباب شكل مروحى من رقائق الصاح لخلق نوعاً من التوازن بين الخطوط والمساحات والفراغات فى تصميم الباب. الشكل رقم (٢١٠).

# ١-١-٣ جمعية المهندسين : بدون رقم، ١٣٥٠هـ/١٩٣٠م.

وتقع الجمعية بشارع رمسيس، تصميم معمارى.. مصطفى بأشا همى. وهو من أوائل المهندسون الرواد فى مصر، ونلاحظ تمثيل أشغال الحديد فى كل من البأب الرئيسى للمبنى، والترابزين الموصل إلى المدخل شكلين (٢١١ – أ، ب). أما الشكل الأول فيحاول الفنان التلاعب بتخانات القطاعات الرأسية لخلق نوعاً من الإيقاع الخطى، ويتوسط كل ضلفة أشكال مضلعة نجمية ثمانية. وليخفف الفنان من جفاف تلك الخطوط فقد لجا إلى وضع قمة للشكل استخدم فيها فن الأرابيسك أى الزخارف النباتية المتشابكة المورقة .

<sup>(</sup>١) تحليل المؤلف.

Sakr. Tarek.. Previous Refrence (Y)

## ١-١ أسلوب إسلامي آخذ روح العصر: Modernized Islamic style

وقد استشهد السيد اصقر بعدة أمثلة منها على سبيل المثال (وزارة الزراعة - جمعية الشبان المسلمين ـ نقابة الأطباء)(١) ويضيف المؤلف مثالا جيدا لهذا النوع من أشغال المعادن ذات النمط الثابت، وهي حديقة الأورمان بالجيزة، بالإضافة إلى أن المؤلف قد قدم مقترحات وتطبيقات جديدة لأشغال الحديد في بحث للماجستير بعنوان: الأسس الفنية لأشغال الحديد في مساجد القاهرة الأثرية وإمكانية تطبيقها في المساجد الحديثة(٢)

١-٢-١ حديقة الأورمان، بدون رقم، سنة ١٩٢٨ م:

و تقع حديقة الأورمان في مقابل مبانى جامعة القاهرة بالجيزة، ويرجع تاريخها إلى سنة ١٩٢٨م في عصر الملك فؤاد حينما تبرعت السيدة /فاطمة الزهراء أبنه الخديو إسماعيل بتلك الأرض على نفقتها الخاصة لبناء الجامعة وخصص لها ٥٠ فدان من بساتين الأورمان (الغابة) وأقتطع جزء بشق طريق الجامعة، وأخر لبناء مصلحة المساحة.

وقد أقيمت حديقة الأورمان مماثلة لغابة بولونيا الشهيرة خارج باريس، وقد قام برسمها وتخطيطها المهندس (باريل بك) وقد جلب باريل بك أشجار حديقة الأورمان وحديقة الحيوانات بمختلف أنواعها النادرة من آسيا وأوروبا وأمريكا "(٢)

و مما يستلفت الانتباه فى هذه الحديقة هو هذا الصرح الضخم من أشغال الحديد فى البوابة التذكارية التى أخذت كل تفاصيلها الزخرفية من الروح الإسلامية وتعد تلك البوابة فريدة من نوعها حتى ذلك العصر، وأن استعيرت الجوانب الإنشائية والتنظيم الزخرفى لها من بوابات عصر الباروك فى إيطاليا وفرنسا فى القرن الثامن عشر. أنظر المقارنة بين الشكلين، الأول: رقم (٢١٢ ـ أ) للبوابة الرئيسية فى حديقة الأورمان وشكل (٢١٢ ـ ب) الذى يمثل بوابة كنيسة كل القديسين فى ديربى ـ إنجلترا . Pobert Bakewell تصميم : روبرت باكويل Robert Bakewell (٤)

"ولتثبيت هذه البوابة الضخمة في حديقة الأورمان التي تحتوى على أجزاء ثابتة وأجزاء محورية متحركة كان لابد من إيجاد كتله ساندة من المباني ولكن الفنان الصانع استعاض عن

Sakr. Tarek.. Previous Refrence (1)

 <sup>(</sup>٢) انظر : نبيل علي يوسف :الأسس الفنية لأشغال الحديد بمساجد القاهرة الأثرية و إمكانية تطبيقها في المساجد الحديثة رسالة ماجستير كلية الفنون التطبيقية. . ١٩٧٦ جامعة حلوان.

<sup>(</sup>٣) د. سيد كريم: القاهرة عمرها ٥٠ ألف سنة، ص٩٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

<sup>(</sup>٤) انظر Starki Gardner: Iron work , Par t III , fig 35 , Victoria & Albert Museum

ذلك ببراعة حيث أستخدم مواسير ضخمة تربط ما بين الجزئيين الثابت والمتحرك، ولم يترك تلك الكتلة صماء منعزلة عن التنظيم الزخرفى للبوابة، بل ضمنها تشكيلا زخرفيا مستوحى من هيئة الأعمدة المجدولة المألوفة فى العمارة الإسلامية. شكل رقم (٢١٢-ج)، أما القوام الزخرفى للجزء الثابت فهو مكون من ثلاثة مضلعات نجمية ثمانية مزدوجة من الحديد المصبوب، وهو المثال الثانى الذى نلحظ به استخدام الحديد المصبوب بعد سقيفة مدخل قصر الجزيرة (فندق ماريوت حاليا). ويوضح شكل رقم (٢١٢-د) أحد تلك المضلعات الهندسية التى اكتسبت الحيوية والرشاقة بفضل التلاعب بتخانات المعدن. والشكل رقم (٢١٢-هـ) يمثل كنار او بانو يحيط بالمضلعات النجمية. أما قمة البوابة الرئيسية فتمثل أجمل أمثلة فن الأرابسك (الزخارف النباتية المورقة) المألوفة فى الفن المملوكى. الشكل رقم (٢١٢-و)(١)

## ۱-۳ الأسلوب الإسلامي التلقيطي Islamic Eclecticism Style

و قد سبق التعرض إلى هذا الأسلوب الذى يعنى اللملمة من عدة طرز، أو بمعنى آخر اللاتجاه فى خلال فترة حكم إسماعيل حيث وجد هذا الطابع وخاصة فى سراى الجزيرة بالزمالك. تصميم يوليوس فرانز باشا Jolus Franz Bacha وقد ذكر لنا الباحث اصقر (بالجامعة الأمريكية) أمثلة أخرى مثل بنك مصر بشارع عماد الدين سابقا (محمد فريد حاليا). تصميم : أنطونيو لازكياك Antonio Lazciac، ويضيف المؤلف مثالين آخرين مركزا على أشغال الحديد ذات النمط الثابت، وهما مكتبة القاهرة الكبرى، وجامعة القاهرة.

#### ١-٣-١ مكتبة القاهرة الكبرى.

"تقع هذه المكتبة بشارع محمد مظهر بالزمالك، وقد كانت في السابق قصرا بني لزوجة وأبناء موسى ياكوب كاتوى Musa Yaqub Cattaui وهو زعيم كان له تأثيره ونفوذه في الأسرة وابناء موسى ياكوب كاتوى Musa Yaqub Cattaui وهو زعيم كان له تأثيره ونفوذه في الأسرة اليهودية المصرية، وأيضا لايدموند جابس Edmond Jabes الكاتب الفرنسي الذي تزوج حفيدة موسى ارياتي Ariette في هذا القصر، وقد قام بالتصميم للقصر: أمبرويز باودرس السالة الجيدة للتلقيطية Eclecticism في Eclecticism في الخارجية أحد الأمثلة الجيدة للتلقيطية (٢١٣) وتحتوى أشغال الحديد، حيث نجد حوار بين الطراز الإسلامي والقوطي، شكل رقم ( ٢١٣) وتحتوى البوابة على ثلاثة أبواب ملتصقة الأوسط وهو الأكبر ذي ضلفتين، أما البابين الجانبيين فكل منهما ذي ضلفة واحدة.

وتتمثل المؤثرات القوطية في العقود المدببة واستخدام الدوائر في الكرانيش الزخرفية

<sup>(</sup>١) تحليل المؤلف

Cynthia Myatti: Paris along the Nile, Architecture in Cairo from the Belle Epoque, p45-46. (Y)

للأبواب الثلاثة، أما الطابع الإسلامي فيبرز لنا من خلال:

- النهايات العليا الزخرفية التي تشبه الشراريف، وتقع حول إطار الأبواب.
  - المصبعات المعدنية في بحر الباب في صورة مبتكرة.
- الأشرطة الهندسية الزخرفية في الإطار الخارجي بالباب الأوسيط شكل رقم (٢١٣-ب).

و مع هذا التنوع فلا يشعر الإنسان بالفرابة أو التنافر بل تتسم الوحدات الزخرفية والتصميم في جملته بالانسجام والترابط، أنظر الشكل رقم (٢١٣-ج).

#### ١-٣-١ جامعة القاهرة :

دعا الزعيم مصطفى كامل إلى ضرورة إنشاء جامعة مصرية للتعليم العالى، وقد تبرعت بالأرض الأميرة فاطمة أبنه الخديو إسماعيل وساهمت فى إقامة الجامعة، كما أقبلت الأمة على الاكتتاب فى هذا المشروع، وافتتحت الجامعة فى البداية سنة ١٩٠٨ تحت مسمى الجامعة الأهلية، وكان مقرها فى الموقع الكائن حالياً بالجامعة الأمريكية. وكانت مصر لازالت سلطنة، ثم سميت بالجامعة المصرية فى ١٩١٨-١٩١٩ تحت رعاية الأمير أحمد فؤاد الذى سمى الملك فؤاد الأول، وسميت الجامعة باسمه وأعيد الافتتاح فى الثلاثينيات، و قام بالتصميم إيرك جورج Eric George فى سنة ١٩٣٥-١٩٣٧)

أما عن أشغال الحديد المتناثرة في البوابات والأسوار وفي بعض التفاصيل المعمارية فيمكن إيضاحها كما يلي:

تحليل البوابات الرئيسية الحديدية بجامعة القاهرة:

تأخذ البوابات من حيث التنظيم الإنشائي والزخرفي أسلوب فن الباروك. شكل رقم (-112) كما لمننا ذلك في بوابة حديقة الأورمان ويتمثل هذا التأثير فيما يلي:

- القطاعات أو الخطوط الرأسية التي تعمل على ترابط الباب وتقويته.
  - الأكتاف المعدنية الثابتة في أطراف البوابات.
  - القمة المثلثية ذات الزخارف النباتية المحورة شكل رقم (٢١٤-ب)
  - الشريط الأفقى الذي يقسم الباب أفقيا بنسبة حوالي ٢:١ تقريباً.

أما المعالجة الزخرفية ذات الطابع الإسلامي، فنجدها ممثلة فيما يلي :

- الخطوط المائلة المتقاطعة التي يعلوها روزيتات، وقد شاهدنا بدايات تلك الأمثلة منذ عصر

Mercedes Volait: Le Caire Citadels & Mazenol انظر (۱)

محمد على، في نوافذ مساجد تلك الفترة أنظر المثال الموجود في لوحة الإعلانات بالجامعة. شكل رقم (٢١٤-ج).

-الزخارف النباتية المحورة أعلى الباب.

- الشكل البيضاوى الذى يحصر عبارة (جامعة القاهرة) وهذا العنصر يبدوا مألوفا فى أثار وعمائر محمد على، وخاصة فى الأسبلة والقصور، وهو على أى حال عنصر دخيل فى الزخرفة الإسلامية.

وبذلك لا يمكن أن ينتمى نمط مثل تلك الأبواب إلى طراز محدد ولكن يرى المؤلف أن هناك ترابط واتساق بين العناصر المختلفة المكونة للأبواب. (١)

۱-٤ طراز باروك إسلامي Islamic baroque Style

وقد تناول السيد /صقر أحد الأمثلة وهي مباني شركة مصر الجديدة بشارع إبراهيم اللقاني. ولكن بالدراسة الميدانية لم يلاحظ وجود أشغال معدنية ثابتة تعكس هذا الأسلوب.

٢-الطرز الأوربية في العمارة وأشغال الحديد في مصر:

۱-۲ مبانی تحاکی الطراز القوطی Gothic style

و قد تناول المؤلف عدة أمثلة كما يلى:

٢-١-١ قصر فؤاد سراج الدين : جاردن سيتي ١٩٠٨

"ويقع القصر فى تقاطع شارع النباتات وأحمد باشا بجاردن سيتى و تم الإنشاء فى سنة المداوض القصر من قبل المفاوض المدرب الماليو برامبولينى Carlo prampolinl وكان يشغل القصر من قبل المفاوض الألمانى فى الحرب العالمية الأولى شارلز بيرين Charlas Beyerne ويمثل الشكل رقم (٢١٥) جزءا من بوابة القصر المبنى على طراز يحاكى الطراز القوطى الإيطالي"(٢)

ويتميز هذا الطراز بالأعواد المجدولة ـ استخدام الحيوانات الخرافية ـ الوحدات الهندسية الصليبية التى تتضمن رماح فيما بين أطرافها، أنظر بعض النماذج الشائعة القوطية لتلك الوحدات الشكل رقم (٢١٦) والمعروف أن هذا الطراز قد انتشر فى فرنسا أسبانيا وألمانيا وهو من الطرز المسيحية التى شاعت فى العصور الوسطى (٣)

<sup>(</sup>١) تحليل المؤلف بناء علي دراسة تخصصية.

Cynthia Myntti: previous reference, p 8. (Y)

<sup>(</sup>٣) أنظر : إيشهايم : طرز الحديد الزخرفي (الطراز القوطي)

#### ٢-١-٢ كلية التربية الموسيقية بالزمالك

وقد كانت فيلا لتوفيق. ولم تذكر المراجع هوية هذا الشخص، وهى الآن تابعة لجامعة حلوان، تصميم ماريو روسى Mario Rossai وأميستو فيروتشي Emesto verucci على غرار قصر الدوكال بفينسيا (١)

والشكل رقم (٢١٧-أ) يوضح مدخل الفيلا، ويلاحظ تغلب عنصر العقود المدببة ـ كما توضح المقصورة الطرفية في أحد أركان الفيلا، وهي أيضا تؤكد سيطرة العقود المدببة المفردة والمزدوجية، شكل رقم (٢١٧-ب) أما عن أشغال الحديد بالفيلا فيمكن متابعتها بوضوح في البوابتين المتماثلتين على محيط الفيلا، شكل رقم (٢١٧-ج) والأسوار الخارجية المحيطة شكل رقم (٢١٧-د) ونلاحظ في الشكلين عناصر العقود المدببة ـ الأشكال الثلاثية المستديرة داخل العقود ـ الأشكال الرمحية المدببة على نفس الطراز ـ المربعات ذات الأوتار المتقاطعة.

و بالإضافة إلى المثالين السابقين فهناك العديد من الأمثلة التى لا يسعنا أن نحصرها بالقاهرة ونذكر منها:

- ١- الجمعية المصرية لعلم الحشرات بشارع رمسيس ١٩٠٧.
- ٢- الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع. شارع رمسيس.
  - ٣- مدرسة قصر الدوبارة الابتدائية المشتركة. شارع القصر العيني.
    - ۳-طراز الباروك Baroque Style

"لقد طبق طراز الباروك الفرنسى الذى ذاع صيته فى مدرسة الفنون الجميلة فى باريس، حيث طبق فى مبان كثيرة فى باريس خلال القرن التاسع عشر، واستخدم بالمثل فى مبان بالقاهرة وخاصة وسط البلد ـ جاردن سيتى ـ الظاهر. The center of the city - Garden city - الظاهر وخاصة وسط البلد ـ جاردن سيتى ـ الظاهر El Daher - ولعل من أجمل الأمثلة المبكرة لتطبيق أسلوب الباروك فى المبانى عامة وأشغال الحديد خاصة. تلك المبانى المتماثلة بشارع عماد الدين والتى تسمى (المبانى الخديوية) ثم المتحن المصرى فى ميدان التحرير.

# ٣-١ المبانى الخديوية : شارع عماد الدين (حاليا محمد فريد)

بنيت المبانى الخديوية Khedival Buildings كمجمعات تجارية وسكنية فخمة، وهى من أول دلائل الرفاهية في القاهرة بنيت بالتعاون بين جوستاف بروشر

Cynthia Myntti: previous reference, p 46. (1)

انطونيو لازكياك Antonio Lasciac جورج بارك George Parq. وكانت مخازن لمحلات ويلز المراد ويلز المبحث تلك المبانى تابعة لإحدى شركات التأمين وبها عدة مكاتب إدارية وتجارية. شكل رقم (٢١٨-أ) أما عن أشغال الحديد ذات طابع الباروك فتتضح لنا فى شكل رقم (٢١٨-ب) فى أحد أركان الباب الرئيسى لإحدى المبانى الخديوية. ويبدو أن زهرة الأكانتس التى تقع فى منتصف الشكل قد سقطت، إذ أنها موجودة فى البناية المقابلة التى تأخذ نفس النمط من العمائر الخديوية.

## ٣-٢ المتحف المصرى ١٩٠١ م ميدان التحرير:

"جاء مسيو مارييت إلى مصر سنة ١٨٥٠ موفدا من الحكومة الفرنسية للبحث عن بعض المخطوطات والآثار، ولقد لقى مارييت دعما من إسماعيل، فأمره الخديو بتوسيع مخازن بولاق التى احتوت بعض الآثار المصرية وأفتتحها فى ١٨٦٣ م، وبقى مارييت مثابرا على تعهد متحف الآثار حتى توفى فى ١٨٨١ وقد نقل المتحف إلى الجيزة سنة ١٨٩١، ثم إلى مكانه الحالى بميدان التحرير (الإسماعيلية سابقا) سنة ١٩٠٢ ودفن جثمان مارييت باشا فى ناووس داخل المتحف" (٢)

"وكانت قد فكرت الحكومة المصرية في عرض مسابقة عالمية لإنشاء المتحف الحديث وتقدم بها ٨٧ متقدم، وأحتاج المتحف إلى ٥٤٠٠ م٢ في الطابق الأرضى، بالإضافة إلى الأدوار العليا بها ٨٧ متقدم، وأحتاج المتحف إلى ٥٤٠٠ م٢ في الطابق الأرضى، بالإضافة إلى الأدوار العليا بها ٨٧ متقدم، وخدف التخزين والمكاتب والمكتبة ومحلات الهدايا، وكان الاختيار قد ترك للمعماريين، و في سنة ١٨٩٥ وضع المحكمين قرارهم وهم سومرس كلارك من لندن، وجوليوس فرانز باشا، والفونسو مانيكالو، وقد رشح ١٤ منذ البداية، وشارك مهندسون من فرنسا وبريطانيا وهولندا ومالطا وأمريكا واليونان وسوريا، وحجبت الجائزة الأولى، وأشترك في الجائزة الثانية بالمشاركة ٧ معماريين، وكان منهم مارسيل دورجانون marcel Dorganon وقد ذكر أن كل التصميمات قد جاءت من باريس، وفي هذه المناسبة أثبتت المدرسة المعمارية الفرنسية تفوقها على الجميع، وفيما بين ١٩٩٨-١٩٠٢ بني المتحف وفقاً لخطة مارسيل دورجانون، ثم وضعت ٦ مشاريع من معماريين من النمسا والمجر ومن ضمنهم رودلف ديك Rodolf Dick وفريدناند مارتين Gussip من فيينا، وبني المتحف على يد المعماري جوسيبي جاروتسو Gussip

Mercedes Volait: Previous reference, p 25. (1)

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن الرافعي: عصر إسماعيل، الجزء الثاني، ص ٢١، ١٩٣٢.

Mercedes Volait: Previous reference (٣)

Garatso الذى ساهم فى بناء العديد من المبانى بالقاهرة بما فى ذلك قصر عابدين وفندق شبرد ومبنى إطفاء العتبة. وأفتتح المتحف فى ١٩٠١ فى عهد عباس حلمى الثانى (١)

"أما عن أشغال الحديد التى تحيط بالمتحف فهى من أجمل الأمثلة الموجودة فى القاهرة. حتى أن نسخة منها قد نفذت سابقا فى واجهة قصر عابدين ١٢٨٠هـ /١٨٦٣م، ولاحقا فى واجهة مجلس الشعب ١٣٤٢هـ /١٩٢٣م، ولنبدأ بالبوابة الرئيسية التى يوجد منها ثلاث نماذج مطابقة فى واجهتين من المتحف، وهى تعبر عن مثال جيد من طراز الباروك بالقاهرة، حيث قمة الترف الزخرفى والتعبير عن الرفاهية: الشكل رقم (٢١٩-أ) وتحليل ذلك يتمثل فيما يلى:

- ترتكز كل من البوابات الرئيسية بأبراج مربعة من أشغال الحديد المطروق
- تزدان الزخارف بأوراق الأكانتس التى تحتضن الفروع (الأسكرولات) الملتفة، وتوجد أعلى البوابات فرنتونات مثلثة ثابتة بها زخارف متقابلة متماثلة من الأفرع النباتية المحورة وشكل بيضاوى في مركز الفرنتون. شكل (٢١٩-ب).
- تشمل زخارف البوابات أشكال وريدات مزهرة مشكلة من الحديد بأسلوب السباكة شكل (٢١٩-ج).
- كما توجد أشكال رؤوس أسود محورة زخرفية لنهايات بعض الأشكال وهى أيضا منفذة بأسلوب السباكة شكل (رقم ٢١٩-د).
- أما السور الخارجى فهو أكثر بساطة زخرفيا وتتخلله دعامات ثابتة لتقوية السور إنشائيا، وهى أيضا من أشغال الحديد المطروق، وتحف بالأسوار من أعلى أشكال رمحية ونجوم بالتبادل، والمعروف أن النجمة هى رمز فى العلم المصرى سابقا". شكل (رقم ٢١٩هـ)(٢).

#### ٤-أسلوب الروكوكو Rococo Style:

"روكوكو هى الكلمة المستعلمة لوصف الأشكال المنحطة من عصر النهضة المتأخرة أو الباروك، ويسمى طراز الروكوكو فى فرنسا بطراز لويس الخامس عشر وقد شاع فى هذه البلاد لمدة ٣٥ سنة فقط، وسمى هذا الطراز فى إنجلترا تشيبنديل Chippendale على اسم احد صناع الخشب البارعين، وقد بقى طراز الروكوكو فى ألمانيا كما بقى فى إنجلترا حتى نهاية القرن الثامن عشر (٢)

<sup>(</sup>١) انظر دليل المتحف المصري: هيئة الآثار المصرية, قطاع المتاحف ١٩٨٧ ص. ك

<sup>(</sup>٢) تحليل الؤلف.

<sup>(</sup>٣) إيشهايم "طرز الحديد الزخرفي ص ١٣.

و قد سبق أن لمسنا مدى تغلغل طراز الروكوكو فى مصر منذ أواخر العصر العثمانى فى الأسبلة، وحيث استمر هذا التأثير فى خلال حكم إسماعيل أما عن أمثلة هذا الطراز فى القاهرة الحديثة فهى كثيرة ومنوعة الأساليب وسنأخذ منها على سبيل المثال ما يلى:

#### ٤-١ مدرسة على عبد اللطيف الإعدادية بنات : جاردن سيتي ١٩٠٠ م.

#### ٤-٢ منزل ١٥ شارع كامل صدقى بالفجالة:

و كما نرى فى باب المنزل شكل رقم (٢٢٧) أحد الأمثلة لتطبيق طراز الروكوكو فيما يختص بأشغال الحديد الزخرفى، وابرز الوحدات الزخرفية التى تميزها الخطوط المائلة المتقاطعة على شكل شبكة، والأشكال القوقعية والأعواد أو الاسكرولات المزدوجة باستخدام أكثر من تخانه، إضافة إلى استخدام (البلى) الذى يربط الأعواد المزدوجة، وهو تقليد سابق ومستمر ومتكرر فى النماذج أشغال الحديد على طراز الباروك.

# هاسلوب الديكو والتعبيرية Deco and Expressionist Style

ظهر هذا الأسلوب وهو فن الديكو والتعبيرية في المبانى بشوارع القاهرة في العشرينات من القرن العشرين وهي التي صممت مبانيها بواسطة مصريون وخبراء معماريون وكان من القرن العشرين وهي التي صممت مبانيها بواسطة مصريون وخبراء معماريون وكان من أسماؤهم : فهمي رياض Fahmi Riad وإدوارد لوليدجيان Riad وأسماؤهم الله وجوسيبي ماتسا Giussippe Mazza وماكس إدراي Max كيفوركيان العمالة، وجاكوب هاردي Jacques Hardy الذين كانو زملاء دراسة في مدرسة الفنون الجميلة، وظهرت أمثلة عديدة لفن أسلوب ديكو ليميز الأركان والبلكونات والمداخل.....إلخ.(٢)

Mercedes Volait: Previous reference (1)

Cynthia Myntti: previous reference, p. 18. (Y)

ويمكن القول أنها تلك المبانى التى تتميز بوجود أشرطة او وحدات أو زخارف بارزة بالمبانى كأنها قطع من النحت البارز دون التقيد بطراز محدد، وتتضح فى كثير من المبانى بالقاهرة انظر المثال فى شكل رقم ( ٢٢٢) ٤١ شارع شريف بالقاهرة، وهناك أمثلة أخرى عرضها كينثيا مانتى فى كتابه: Paris along the Nile

أما عن أشغال الحديد التى تميز هذا الأسلوب فهى تمثل التحرر من الطرز النمطية وقيودها حيث التلاعب أو الحوار بين الأشكال النباتية والهندسية كما فى شكل رقم (٢٢٣) ٢٤ شارع سراى الجزيرة أو فى المثال الموضح فى شكل رقم (٢٢٤) ٣ شارع رشدى بهليوبوليس الذى يمثل طبق من الفاكهة مملوء بالثمار فى شكل زخرفى محور، وأن لم يتحرر الفنان تماما من سيطرة أشكال الاسكرولات التى أصبحت ظاهرة مشتركة فى كثير من الطرز الزخرفية السابقة.

خصائص أشغال الحديد منذ عصر توفيق وحتى زوال الحكم الملكي بمصر:

١- محاولة استعادة شخصية الفن الإسلامي في إشكال مختلفة من خلال تشكيل الحديد، إما
 أن تعتمد على التبسيط أو التخليص وإن لم تكن بالقوة والغنى الفنى السابق.

٢- ظهور ميول الستعراض الطرز الإسلامية المختلفة في مباني موحدة كما حدث في قصر الأمير محمد على.

٣- يتضح من أمثلة تلك الفترة أنه لم تبرز لنا اتجاهات حديثة فى تشكيل الحديد تتناسب
 مع اتجاهات العمارة الإسلامية الحديثة، وهى قضية مطروحة للبحث والابتكار.

٤- استمرار اتجاه التلقيطية للتعبير عن مدى الثراء والرفاهية. كما لسنا ذلك في قصر السكاكيني.

٥- تغلغل الاتجاهات الأوربية الصرفه في العمارة بشكل عام وأشغال الحديد بشكل خاص في إطار مدينة القاهرة الحديثة أي الطرز المختلفة (القوطي، الباروك، الروكوكو، الديكو والتعبيرية) على يد مهندسين إيطاليين وفرنسيين وذلك في أحياء مصر (جاردن سيتي. الزمالك، الظاهر، الفجالة، مصر الجديدة، وسط البلد).

٦- ظهور كفاءات مصرية في العمارة وأشغال الحديد منذ أربعينيات القرن العشرين حيث
 دخلت في مجال المنافسة وقدمت تجارب جيدة لا تقل عن الخبرة الأجنبية.

٧- تدرج انتقال الخبرة من الأجانب إلى المصريين فى أشغال الحديد ثم الابتعاد عن الطرز النمطية بالتدريج كتمهيد لاستخدام عناصر جديدة فى تمثيل الطبيعة تتمشى مع العصر الجديد(١).

<sup>(</sup>١) استنتاج المؤلف.



شكل ٢٠٩- أ- واجهة متحف الفن الإسلامي ١٣٢١هـ/ ١٩٠٣م (نقلا عن Mercedes Volait)



ج- نافذة من الحديد المشغول تأخذ شكل حنية بارزة. (تصوير المؤلف)



ب- النوافذ الثلاثة الموجودة في الواجهة الجنوبية. (تصوير المؤلف)



شكل ۲۱۱- أ- بوابة جمعية المهندسين. شارع رمسيس ۱۳۵۰هـ/ ۱۹۳۰م. (تصوير المؤلف)



شكل ۲۱۰ - إحدى بوابات معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس ۱۹۲۳هـ/ ۱۹۲۳م. (تصوير المؤلف)



ب- أشغال الحديد بالدرابزين الكائن داخل مبنى الجمعية. (تصوير المؤلف)



شكل ٢١٢ - أ- البوابة الرئيسية بحديقة الأورمان 1٣٤٨ هـ / ١٩٢٨ م. (تصوير المؤلف)



ب- بوابة كنيسة كل القديسين. ديربي. إنجلترا. القرن ۱۸ م. (نقلا عن Starki)



د- أحد المضلعات النجمية الثمانية داخل إطار الجزء الثابت. (تصوير المؤلف)



ج- جزء ثابت من بوابة الأورمان يحده مواسير ضخمة مجدولة (تصوير المؤلف)



هـ- كنار أو بانوه بالمضلعات النجمية. (تصوير المؤلف)



و- فرانتون أو قدمة متحركة مع الباب في حديقة
 الأورمان. (تصوير المؤلف)



شكل ٢١٣ - أ- البوابات الثلاثية بمدخل مكتبة القاهرة الكبرى. (تصوير المؤلف)



ج- أحد البابين الصغيرين ذو ضلفة واحدة. (تصوير المؤلف)

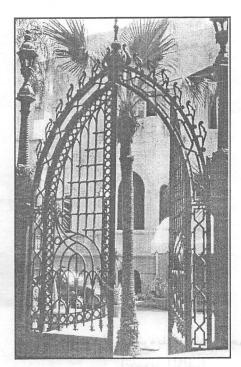

ب- الباب الأوسط من المجموعة الثلاثية
 من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف)



شكل ٢١٤- أ- البوابة الجانبية بجامعة القاهرة (تطل على شارع ثروت) من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف)



ب- فرانتون أعلى البوابة ويتضح به الطراز
 الاسلامي التلقيطي. (تصوير المؤلف)



ج- لوحة إعلانات من الحديد المشغول داخل الجامعة. (تصوير المؤلف)



شکل ۲۱۵ - جزء من بوابة قصر فؤاد سراج الدین ۱۹۰۸م طراز قوطی مستحدث. (نقلا عن Cynthi Myntti)



شكل ٢١٦- نماذج من الحديد على الطراز القوطي. (نقلا عن إيشهايم: طرز الحديث الزخرفي)

شكل ٢١٧- أ- كلية التربية الموسيقية بالزمالك (فيلا توفيق). (تصوير المؤلف)





ب- مقصورة طرفية والطراز القوطي
 بالفيلا. (تصوير المؤلف)



د- جزء من السور الخارجي للكلية. ووحدات من الطراز القوطي. (تصوير المؤلف)



ج- بوابة الكلية الرئيسية من الحديد المشغول على الطراز القوطي. (تصوير المؤلف)



شكل ٢١٨ - أ- أحد المباني الخديوية. شارع عماد الدين بالقاهرة. (نقلا عن Cynthi Myntti)



ب- جزء من باب من الحديد المشغول وطراز الباروك بالمبانى المجادي المؤلف) المحديد المؤلف) المعدد المعدد المواف

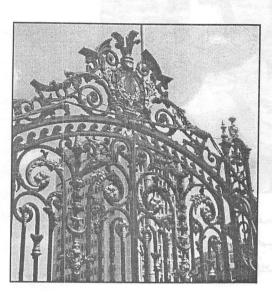

ب- لقطة توضح الفرانتون العلوي بالبوابة. (تصوير المؤلف)



شكل ٢١٩ - أ- أحد البوابات الكبيرة من الحديد المشغول (الباروك) بالمتحف المصري. (تصوير المؤلف)



ج- وريدات مشكلة من الحديد بأسلوب السباكة. (تصوير المؤلف)



د- رؤوس أسود محورة زخرفيا في جزء من تفاصيل البوابة. (تصوير المؤلف)



هـ- جزء من سور المتحف. وأشكال رمحية ونجوم. (تصوير المؤلف)



ب- اسكرول من البوابة يحيط به أوراق نباتية على غط الروكوكو. (تصوير المؤلف)

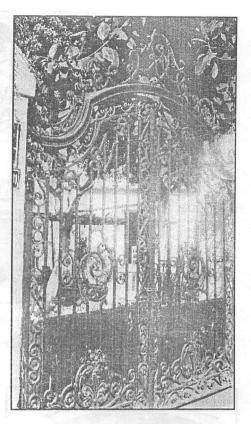

شكل ۲۲۰ أ- بوابة مدرسة على عبد اللطيف. جاردن سيتى. طراز الروكوكو. (تصوير المؤلف)



شكل ۲۲۱- باب على طراز الروكوكو يقع بمنزل ۱۵ شارع كامل صدقي (الفجالة). (نقلا عن Cynthi Myntti)



شكل ٢٢٢- طراز الديكو. ٤١ شارع شريف. وسط البلد. (تصوير المؤلف)



مسلس المسكل ٢٢٤ طراز الديكو. ٢٤ شارع المؤلف) المرابع المؤلف المرابع المؤلف الم



شكل ٢٢٣ - طراز الديكو. ٣١ شارع بيروت - مصر الجديدة. (تصوير المؤلف)

#### خاتمة

يتضح من خلال متابعة صفحات وفصول هذا الكتاب، أن أشغال المعادن ذات النمط الثابت أي المرتبطة بالعمارة تعتبر فرع متميز من أشغال المعادن، وهي وثائق تاريخية وفنية تبرز تطور الاتجاهات الفنية الزخرفية السائدة في عصر ما ثم ما صاحب هذا العصر من تطور في التقنيات الصناعية لأساليب التنفيذ، وقد لمسنا مدى ما وصل إليه الفنان الصانع من مهارات في السباكة والطرق والتخريم والحفر والتكفيت إلي غير ذلك، وقد وصل هذا الفن إلي ذروة تفوقه في العصر المملوكي، ثم لاحظنا كيف تغلغلت العناصر الأجنبية شيئا فشيئا، فتدرج هذا الفن من البساطة الشديدة وتطور حتى وصل إلي النضج ثم أنتقل إلي الدمج بما سمى أحيانا بالطراز المهجن، وذلك في أواخر العصر العثماني، ثم بدأت التأثيرات الأوربية في التزايد بسبب ميول الحكام الأجنبية، مما أفقد الفن الإسلامي خصائصه الميزة بالتدريج، بل وقد حلت الاتجاهات الأوربية تماما في كثير من الأحوال، ويبدوا أنها سنة التطور في الحياة.

ولقد حاول البعض إحياء الفن الإسلامي من خلال أشغال المعادن ذات النمط الثابت كما في غيرها من الفنون عن طريق التقليد أو النسخ أحيانا او في محاكاة الطرز القديمة وربما عن طريق التلخيص الشديد للعناصر، وهي قضية هامة علي أية حال تستحق أن ينشط المصممين والمعماريين لكي يحاولوا تحقيق هذه المعادلة بين الأصالة والمعاصرة وقد حاول المؤلف تقديم أفكار وتصميمات متواضعة من الحديد تجمع ما بين الخصائص والقيم الأصيلة في الفن الإسلامي من جهة، والتعامل مع مقتضيات العصر من الإنتاج الكمي بالجملة باستخدام أدوات الميكنة الحديثة من جهة أخرى، وذلك من خلال المشروع التطبيقي في بحث الماجستير بكلية الفنون التطبيقية وذلك منذ عام ١٩٧٦، ولكن هنا نحن نخطوا مع بدايات القرن الجديد ولازال الفن الإسلامي يتعرض إلي التشويه والمسخ في مبانينا بدايات القرن الجديد ولازال الفن الإسلامي يتعرض إلى التشويه والمسخ في مبانينا الإسلامية، وربما كانت هناك بعض المحاولات الإيجابية ولكنها تقتصر علي فن العمارة دون أشغال المعدنية الشغال المعدنية الشغال المعدنية التأخذ دورها باعتبارها أحد المكملات المعمارية ذات الأغراض الوظيفية إضافة إلي قيمتها الفنية التي لا يمكن إغفالها.

# فهرس المصطلحات الفنية مرتبة حسب الحروف الأبجدية

- الرابسك: عرف هذا المصطلح عند مؤرخي الفنون بعدة أسماء، الرقش والتوشيح والتوريق والعربسة، هو طراز زخرفي أبتدعه العرب بخصائص ومميزات نوعية، وتحتوي زخارفه علي فروع نباتية متشابكة، وأغصان متقاطعة لا يعرف الناظر أين تبدأ وأين تتهى، وتبدو بسبب شدة بعدها عن الطبيعة كأنها رسوم هندسية.
- أربطة من حديد: أي قطاعات من الحديد لربط مجموعة من الألواح الخشبية، وذلك للعمل على تقويتها.
- أصول ساسانية: أي أصول ترجع إلي بني ساسان، وهي الأسرة التي حكمت إيران قبل دخول الإسلام، وكانت ديانتها هي الزرادشتية، وتتحدث اللغة البهلوية.
- أكسدة سطحية: هو نوع من التأكسد الذي لا يتعدى أثرة السطح الخارجي للمعدن، ومن أمثلة ذلك أكسيد الحديد واكسيد النحاس.... الخ.
- أكـــوار: وهي أفران بسيطة مكشوفة أو مغطاة تعمل بالفحم، وهي أداة لتسخين الحديد تمهيدا لتشكيله بالطرق، والأكوار إما بسيطة تعمل بمراوح يدوية أو آلية تعمل بالكهرباء.
- أنانات: وهي فواصل معدنية يكثر وجودها في الأبواب المصفحة، وتأخذ قطاعاتها شكل إما منحن أو نصف دائري.
- أويمة: كلمة أويمة وصانعها أويمجي وهي كلمة حرفية مأخوذه من التركية، بمعني الحفر في الجص أو الخشب حفرا عميقا أو نافذا.
- باروك: وهو فن إزدهر في عصر النهضة بأوروبا، وانتشر في البلدان الكاثوليكية، ويتميز طراز الباروك بكثرة الزخرفة والإفراط فيها، وقد شاع من القرن ١٦ إلي ١٨ م، ثم انتقل إلي عمارة وفنون العصر العثماني المتأخر، ومنها إلي سائر البلاد العربية، وهي كلمة مأخوذة من اللفظ البرتغالي باروكو ( Barroco) ومعناها اللؤلؤة الخام أو الخشنة الغير مهذبة.
  - باطن العقد: وهو الجزء المنحني داخل العقد، ويمكن أن يزدان بوحدات زخرفية محددة.
- بخاريات: وهي وحدة زخرفية ذات شكل دائري أو بصلي غالبا من تنتهي من أعلي ومن أسفل بحليات نباتية متشابه، ويمكن أن يتواجد حولها أربعة أركان، كما يتضح ذلك في

- الأبواب المصفحة فى العصر الملوكى الجركسى وتكون مادتها إما الحديد أو النحاس طبقا لنوع التصفيح، ويغلب الظن أن الكلمة مأخوذة من مدينة بخارى أو حى البخارية فى البصرة بالعراق.
- برشام: وتعنى عند أهل الصنعة نوعا من أساليب تثبيت رقائق أو قطاعات المعدن بواسطة مسامير محكمة من الجهتين دون استخدام أى لحام أو قلوظة وتتم عملية البرشام أما يدويا بالطرق أو آليا بالكبس.
- بيمارستان: بمعنى مستشفى أهمها بيمارستان أحمد بن طولون والسلطان قلاوون، وكان يضم قاعة لكل مرض. الجراحة والعيون والأعصاب وجناح السيدات، وعيادة خارجية إلى جانب مطبخ لطبخ الطعام، وهو بمثابة مدرسة عالية للطب بها قاعات للمحاضرات تطل على الصحن ـ زودت بمكتبة كبيرة.
- تزهير: بمعنى أن تنتهى أطراف العناصر بوحدات زهرية، وقد عرف عن تطور الخط العربى انه فى العصر الطولونى قد تحول الخط الكوفى من الجاف إلى المزهر ثم إلى المروق.
- تصفيح: استخدم هذا المصطلح لدى علماء الآثار للدلالة على استخدام صفائح من الحديد أو النحاس تكسى بها الأبواب الخشبية لتقويتها من خلال التثبيت بمسامير مكوبجة ولاعطائها مظاهر فنية، ولعل أجمل الأبواب المصفحة هى الموجودة حاليا في جامع المؤيد والمنقولة من مسجد السلطان حسن.
- تطريق: أى التشكيل بالطرق سواء لأجراء عملية سحب أو فلطحة أو كبس في المعدن أو لإعطاء تأثيرات خشنة معينة.
- تغشية: وتعنى هذه الكلمة تغطية أو شغل فراغ، واستخدمت كثيرا للتعبير عن تغطية النوافذ في الآثار الإسلامية المختلفة، فيقال التغشية بستائر من النحاس أى شغل فراغ الفتحات بأشغال من النحاس وهكذا.
- تكفيت: التكفيت هو تزيين المعدن بمعدن أخر أثمن منه كتزيين النحاس او البرونز بأسلاك الذهب أو الفضة أو النحاس الأحمر ويتم تنزيلها في شقوق محفورة بالآنية أو بزخارف الأبواب طبقا للتصميم المطلوب، وفي إيران استخدم تكفيت الحديد بأسلاك الذهب والفضة.
- تنانير: وهي نور المصباح وهي اصطلاح فارسى معرب لا تعرف العرب غيره وقد جاء ذكرها

- فى القرآن، ويوجد بمتحف الفن الإسلامى مجموعة رائعة من التنانير المعدنية. توشيح: وهو اصطلاح زخرفى يقصد به التعريف عن مجموعة مكررة تملأ الفراغات وتتكون من عنصرين زخرفيين أو أكثر، متشابكين تشابكا هندسيا متماثلا أو منتظما، تتباين الحركة فيهما تباينا توقيعيا ,
- جفت: ويستخدم هذا المصطلح الأثرى المعمارى للدلالة على نوع من الزخرفة البارزة فى الحجر أو الخشب أو الرخام وغيره، على شكل إطار أو سلسلة تحيط بالمداخل وفتحات الأبواب والنوافذ والعقود والأعتاب لتحديدها وزخرفتها.
  - حديد مطروق: أي حديد مطاوع قابل للطرق.
- حشوات محلاة: الحشوة هي وحدة زخرفية أو اكثر تأخذ مكانها داخل إطار محدد، فتكون بمثابة حشوة داخلة، وهي من شأنها تزيين او تحلية السطح.
- حفر على المعدن: الحفر يتم بعملية إزالة على سطح المعدن، وتتم هذه العملية بأداة صلبة تشكل حسب الغرض، وتختلف المعادن فى درجة تقبلها للحفر حسب درجة طراوة المعدن وقابليته للخدش والحفر ,و قد اشتهر عن النحاس الأحمر أنه أكثر المعادن قابلية للحفر نظرا لطراوته ومرونته.
  - حنية: وهي دخلة معقودة غير نافذة.
- حيوانين متقابلين: تعد هذه الوحدة بمثابة وحدة زخرفية، وكانت مألوفة فى الفن الساسانى وقد تأثر الفن الإسلامى بها واستخدمها كثيرا فى العصر الإسلامى المبكر، وتكون الأشكال الحيوانية إما فى حالة تقابل أو تدابر.
- خانقاه: وهى كلمة معربة من الفارسية بمعنى رباط الصوفية أو بيت الدراويش الذين يجتمعون للذكر والعبادة.
- خرطوشة: وهى شكل هندسى قد يكون دائرى او بيضاوى مسجل به عبارات تذكارية، وقد تحتوى أسماء الملوك او السلاطين وعبارات دعائية أو تواريخ، وقد وجدت الخرطوشة في الحضارة المصرية الفرعونية كما أنه مألوفة أيضا في الفن الإسلامي، وآثار العصر المملوكي على الأخص.
- خوصة: وهى قطاعات مستطيلة من الحديد وتختلف مقاساتها حسب الغرض المطلوب. دار النحاس: وهو سوق لبيع الأوانى المنزلية النحاسية، وكان موجودا فى مصر منذ الفتح العربى بالفسطاط.

- درابزين: وجمعها درابزينات، وهي حواجز علي جانبي السلم يستعين بها الصاعد ويحميه من السقوط، وقد يكون من الخشب او الحديد او المباني.
- دلاليك: وهي القلوب التي تستخدم في سباكة المعادن، وتشكل الفراغ الداخلي للمسبوكات المفرغة، وقد تصنع الدلاليك من الخشب اللين او الصلد.
- رسوم بارزة أو غائرة: أي رسوم تبرز عن السطح المعد المستوي ببروز يحتاج تنفيذه إلي أدوات خاصة حسب الخامة المستخدمة وقد تكون الجص او الخشب....الخ، أما الرسوم الغائرة فهي في مستوى غائر يتفاوت في عمقه حسب الخامة المتاحة، وقد تستخدم قوالب الجبس في حالة الرسوم البارزة او الغائرة.
- رماح طولية وعرضية: وهي الخطوط الرأسية والأفقية التي يمثلها قطاعات المعدن في النوافذ، وقد تتقاطع هذه الخطوط في شكل كرات أو مكعبات مشطوفة أو أقراص دائرية وهكذا.
- روكوكو: وهو طراز معماري انتشر في أوروبا خلال القرن ١٨ م بعد طراز الباروك، وامتاز بكثرة الزخرفة والتنميق وانتشر في العمارة الداخلية في عهد لويس الخامس عشر في فرنسا، ومن أهم مميزاته استخدام القواقع والقراطيس والزهور، وقد امتد هذا الطراز إلي ألمانيا والنمسا وإنجلترا.
  - زخرفة جناحية: وتنتهي الوحدات النباتية بها نهايات تشبه أجنحة الطير.
- سبيل: في المصطلح الأثري هو عبارة عن بناء صغير كان يخصص في الأماكن العامة وأركان الأبنية الدينية لتسبيل الماء لأهل الحي المترددين علية من عابري السبيل ونحوهم.
- سقيضة: هي بمعناها الوثائقي المملوكي، السقف الذي يمر فوق ممر أو معبرة تمتد بين بنائين متجاورين.
- سماعات: وهي دقاقات الأبواب ويطلق عليها أسم مطارق أو مقارع، أي أنها تستخدم لقرع الباب قبل الدخول إلى الأماكن المغلقة.
- شــرارايف: وهي وحدات نباتية متكررة تشبه الكرانيش ولكنها صغيرة الحجم تستخدم لزخرفة التنانير في أطراف الأشرطة النحاسية المستخدمة في تصفيح الأبواب.... إلى غير ذلك من الأغراض الزخرفية.
- شطف: وهو التقاء واجهتين متعامدتين في زاوية مشطورة غير حادة وقد ورد مثال لهذا في

- المصبعات المعدنية التي تلتقي خطوطها الرأسية والأفقية في مكعبات مشطوفة. شوريات: وهي جمع كلمة شورية، وهي في الأصل قبطية وتنطق شورى بمعني مجمرة أو مبخرة.
  - صلبوت: وهو الصليب الرباعي، ويوجد عدة أنماط منه.
- ضغط: والمقصود هنا الضغط علي المعدن وقد يكون الضغط بالأدوات اليدوية البسيطة لتشكيل رقائق المعدن كما هو الحال في أغلفة الأناجيل الفضية بالمتحف القبطي، أو لتشكيل مكونات التنانير النحاسية، وربما يكون الضغط بأساليب آلية ويستخدم حينئذ الأسطمبات.
- طبق نجمي: وهو أكثر أنواع الزخرفة الإسلامية انتشارا في العمائر والنحت وتصفيح الأبواب... الخ، وقد بدأ ظهوره في أواخر العصر الفاطمي، وخلال العصر الأيوبي إلي أن شاع استخدامه في الزخرفة، ومنه الطبق النجمي الـ ٨، ١٦، ١٦، ١٨، ٢٤، ويتكون من ترس في الوسط تحيط به وحدات زخرفية كثيرة الأنواع ذات تسميات حرفية مختلفة، كاللوزة، والسروة والكندة وبيت الغراب والنرجسة والناموسة والسقط وغطاء السقط... الخ.
- عشاري: وهو مركب صغير من البرونز يوضع في أعلي الهلال فوق القبة او المئذنة، ويوجد أول تلك الأمثلة في جامع أحمد بن طولون ثم وجد فوق قبة الأمام الشافعي، وكان في الثانية يدل علي بحر العلوم حيث كان الأمام الشافعي فقيها متحدثا عالما.
- عصابة سميكة من البرونز: بمعني شريط سميك من البرونز، ويستخدم هذا المصطلح في الوصف الزخرفي لدى مؤرخو الآثار.
- عقد ثلاثي: وهو العقد المدائني، وربما أخذ تسميته من مدائن كسري، وهو العقد الذي يتكون من ثلاثة فصوص، يتألف من فص علوي أوسط يكتنفه فصان سفليان جانبيان، وقد ظهر في مداخل العمائر الدينية الملوكية اعتبارا من القرن ٧ هـ /١٣ م.
- عقد عاتق: وهو العقد الذي اتخذ تسميته من وظيفته حيث يقوم بتخفيف الضغط الواقع علي ما تحته من جدران، وبذلك فهو يعتق البناء الذي تحته ,أي توزيع هذا الحمل علي الأكتاف، وقد استخدم كثيرا في العمارة المملوكية.
- عقد مضصص: وهو الذي يتكون باطنه من سلسلة عقود صغيرة أو أقواس نصف دائرية منتالية يسمى كل منها فص.

- عقد موتور: وهو عقد غير مكتمل يتكون من نصف عقد أو أكثر، ويتم بناءه من صنج متداخلة يولج بعضها في بعض بواسطة التعشيق.
  - علامة عنخ: وهي علامة الحياة عند قدماء المصريين.
- قرن الرخاء: ويقصد به البوق الكلاسيكي الذي انسجمت خطوطه مع التحوير الرائع الذي طرأ عليه في الفن الإسلامي، ونجد نماذجه في العمائر الإسلامية المبكرة، ولا سيما قبة الصخرة بالقدس.
- قنطور: وهو حيوان خرافي يتكون من رأس إنسان وجسم حيوان، وقد استخدم كعنصر زخرفي في الأساطير اليونانية والرومانية وخلال عصر النهضة.
- كابولي: وهو في الهندسة قضيب معدني يثبت في طرف واحد، ويأتي المصطلح الأثري للدلالة علي بروز من حجر أو خشب أو معدن يبنى خارجا عن سمت البناء.
- كنيسة سان فيتال: وهي من أشهر وأقدم الكنائس البيزنطية وموجودة في مدينة رافينا. إيطاليا.
- كوشة العقد: وفي المصطلح الأثرى يقصد به المثلث المنحصر بين قوس العقد المعماري والكتلة التي تعلوه، وبالتالي يكون لكل عقد كوشتان مثلثتان علي الجانبين.
  - متاريس فولاذية: وهي قوائم رأسية من الحديد الصلب توضع لأغراض الحماية بالأبواب.
- مدرسة: يقصد بها في العمارة الإسلامية بناء يفترض أن لا يكون له مئذنة ولا منبر ولا تقام فيه صلاة جامعة. يخصص لتدريس علوم الدين على مذهب واحد أو اكثر.
- مراوح نخيلية: ويقصد بها جريد النخلة أو سعفها الذي أستخدم إلى جانب جذوعها، وقد لعبت المراوح النخيلية دورا زخرفيا هاما في العمارة الإسلامية الوسيطة والمتأخرة.
- مسارج: وهي وسيلة للإضاءة استخدمت بكثرة في العصر القبطي، وقد تكون من البرونز أو الخزف، استخدمت فيها قناديل الزيت أو الشمع.
- مسامير مكوبجة: تستخدم هذه المسامير في تثبيت رقائق المعدن بالنسبة للأبواب الخشبية المصفحة أما عملية الكوبجة فتعني أن تلتف تلك المسامير من الخلف لأحكام التثبيت.
  - مصبوبات: وهي المشغولات المنتجة بالصب، أي بالسباكة بالنسبة للمعادن.
- مصبعات معدنية: والمقصود بها في المصطلح الأثري الخطوط التي تشبه الأصابع رأسيا وأفقيا وهي من المعدن سواء من الحديد او من النحاس او سبيكة البرونز وهكذا.

- مصراعي الباب: والمقصود ضلفتي الباب، ويعبر هذا المصطلح عن معني الضخامة والأهمية.
- مفروكة: ويقصد بها في الفن الإسلامي أنها وحدة زخرفية ذات تصميم خاص في غالب الظن علي هيئة مربع معدول يتوسطه مربع ثان يوضع مزوي، ثم تطور إلي هيئة مربعين متداخلين يكونان شكلا مثمن الرؤوس. وأنتهي هذا التقسيم إلي ما يشبه قواديس الساقية.
- ورقة ثلاثية الشحمات: أي أنها ورقة نباتية محورة ومنحنية يخرج منها ثلاثة أطراف تسمي كل منها شحمة. وقد انتشر هذا الأسلوب الزخرفي وخاصة في العصر الفاطمي.

### فهرس الأشكال

```
١- صليب من البرونز على شكل علامة (عنخ) القرن السادس الميلادي. المتحف القبطي. (نقلا عن دليل
                                                                              المتحف القبطي)
٢- عرش للبطريرك ذي قبة تحملها أربعة دعائم - القرن الرابع الميلادي م. الفيوم. (قسم التصوير
                                                                          بالمتحف ١٩٧٤ سنة )
                 ٣- باب مقبرة من إنتاج الأقباط. القرن ٤ هـ / ١٠. (قسم التصوير بالمتحف القبطى)
٤- قطع معدنية عثر عثر عليها في حفريات الفسطاط، أزمنة متفاوتة. (من كتاب بهجت وجبرائيل:
                                                                           حفريات الفسطاط)
   ٥- مجموعة من الأشرطة البرونزية. المثمن الأوسط بقبة الصخرة. القدس ٧٢ هـ. (نقلا عن كريسويل)
٦- مقارنة بين بعض العناصر الزخرفية في قبة الصخرة ونظيرتها في الفنون الأوربية. (نقلا عن
                                                                                   کریسویل)
                         ٧- أحد الأبواب المصفحة بجامع أحمد بن طولون. (تصوير مباشر من الآثر)
                                          ٨- باب زويلة. من آثار العصر الفاطمى. (تصوير المؤلف)
                         ٩- باب زويلة المصفح بأشرطة ومسامير حديدية. (تصوير من الآثر مباشرة)
                  ١٠- استخدام بعض الأشكال الهندسية البسيطة في تصفيح الأبواب. (إعداد المؤلف)
               ١١- مدخل في واجهة الجامع الأزهر ٣٥٩ هـ/ ٩٧٠م رقم الأثر (٩٧). (تصوير من الآثر)
 ١٢- نافذة من النحاس بالمدرسة الطيبرسية - داخل الجامع الأزهر ١٩٩٦هـ / ١٢٩٦ . (تصوير من الآثر)
     ١٣- تفاصيل مع باب جامع الصالح الطلائع ٥٥٥هـ / ١١٦٠ م. رقم الآثر (١١٦). (تصوير من الآثر)
                                            ١٤- وحدات زخرفية من باب الجامع. (إعداد المؤلف)
                                          ١٥- مضلع نجمى بسيط ثنائي الرؤوس. (إعداد المؤلف)
١٦- زخارف من جامع الحاكم تظهر بها بداية التوشيح العربي. (نقلا عن د. أحمد فكرى: مساجد
                                                                          القاهرة ومدارسها)
١٧- زخرفة أفريز من مئذنة جامع الحاكم تتجمع فيها مبادئ أسلوب التوشيح العربي. (نقلا عن د. أحمد
                      ١٨- نافذة بواجهة المشهد الحسيني. رقم الأثر (٢٨). (تصوير مباشر من الآثر)
                          ١٩ - ضريح الصالح نجم الدين. رقم الأثر (٣٨). (نقلا عن د، أحمد فكرى)
                                             ٢٠- أول أمثلة المصبعات المعدنية. (تصوير من الاثر)
                        ٢١- نافذة بها أشغال من البرونز على شكل عقود متتالية. (تصوير من الأثر)
                                              ٢٢- تفاصيل من النافذة البرونزية. (إعداد المؤلف)
   ٢٣- باب مصفح في مجموعة قلاوون (قبة - مدرسة -بيمارستان) رقم الآثر (٤٣) (تصوير من الآثر)
                               ٢٤- تفاصيل مقربة للباب توضع المضلعات النجمية. (تصوير المؤلف)
                            ٢٥- أشرطة زخرفية من أشكال سداسية تحيط بالباب. (تصوير المؤلف)
```

٢٧- باب مصفح في خانقاه ببيرس الجاشنكير رقم (٣٢) (تصوير مباشر من الأثر)

٢٦- رسم تخطيطي للوحدات السداسية (إعداد المؤلف)

٢٨- أحد المضلعات النجمية الأثنى عشرية بالباب. (تصوير المؤلف)

```
٢٩- باب مصفح بجامع الحاجب الماس. رقم الآثر (١٣٠). (تصوير مباشر من الأثر)
```

- ٣٠- الباب الرئيسى لمسجد السلطان حسن والمنقول إلى جامع المؤيد رقم الأثر (١٣٣) نقبلا عن: (د. سعاد ماهر. مساجد مصر)
- ٣١- كنار يحيط ببحر باب المسجد. (نقلا عن د. طه عبد القادر: الأبواب المصفحة في عهد السلطان حسن)
  - ٣٢- إحدى المضلعات النجمية الستة عشرية. (تصوير مباشر من الأثر)
  - ٣٢- نصفان من المضلعات الأثنى عشرية. يقسمها فتحة الباب. (نقلا عن د. طه عبد القادر)
    - ٣٤- ربع مضلع إثنى عشرى. (نقلا عن د. طه عبد القادر)
    - ٣٥- ترس في أحدى المضلعات النجمية بالباب. (نقلا عن د. طه عبد القادر)
- ٣٦- مطرقة بالباب الرئيسى لمسجد السلطان حسن المنقول حاليا إلى جامع المؤيد (نقلا عن د. طه عبد القادر)
  - ٣٧- أعلى المطرقة، زخرفة جناحية، (نقلا عن د. طه عبد القادر)
  - ٣٨- أسفل المطرقة. ورقة ثلاثية الفصوص. (نقلا عن د. طه عبد القادر)
  - ٣٩، ٤٠- حشوتين بهما نصوص كتابية بخط الثلث في الجزء الأعلى. (نقلا عن د. طه عبد القادر)
    - ٤١- نص تأسيسي جددته لجنة حفظ الآثار. (تصوير المؤلف)
    - ٤٢ باب مكفت بالذهب في ضريح المسجد. (نقلا عن د. طه عبد القادر)
      - 27- مصبعات معدنية تتقدم باب الضريح. (تصوير المؤلف)
    - ٤٤- حشوة مثمنة تقع في الإطار الرأسي عند بداية الأطارات. (نقلا عن د. طه عبد القادر)
      - ٤٥- طبق نجمي تساعي. به عبارات مديح للسلطان حسن. (نقلا عن د. طه عبد القادر)
- ٤٦- عبارة كتابية بالباب المصفح. نصها: (عز لمولانا السلطان الملك العاصر). (نقلا عن د. طه عبد القادر)
  - ٤٧- نافذة في المدرسة الظاهرية. أثر (٣٧) ٦٦٠هـ/ ١٢٦٢ (تصوير المؤلف)
  - ٤٨- نافذة في بمدرسة وقبة وبيمارستان قلاوون. أثر (٤٣) ٦٨٠ هـ / ١٢٨٤ (إعداد المؤلف).
- ٤٩- جزء من نافذة عليا بمدرسة ومسجد سلاروالجاولي. رقم الأثر (٢٢١) ٧٠٣ هـ/ ١٣٠٣ م. (تصوير المؤلف)
  - ٥٠ جزء من نافذة مدرسة وقبة سنقر السعدى. رقم الأثر (٢٦٣). مصبعات حديدية، (تصوير المؤلف)
    - ٥١- جزء من نافذة بخانقاه شيخون ٧٥٦هـ/ ١٣٥٥م محفوظ بمتحف الفن الإسلامي.
    - ٥٢ جزء من نافذة مسجد الطنبغا المارادني رقم الأثر (١٢٠) ٧٣٩هـ / ١٣٣٩م. (تصوير المؤلف)
      - 07- نافذة من المصبعات النحاسية بمسجد السلطان حسن ٧٥٧ هـ/ ١٣٥٦ . (تصوير المؤلف)
        - ٥٤- تفاصيل من المصبعات النحاسية بالمسجد. (تصوير المؤلف)
- 00- طارة من النحاس بمتحف الفن الإسلامي لحمل القناديل. (نقلا عن د. محمد مصطفى: متحف الفن الإسلامي)
- ٥٦- أمثلة من الطارات المعدنية أطلال مسجد البيرة. أسبانيا. (نقلا عن مانويل موينو: الفن الإسلامى في إسبانيا)
  - ٥٧- تنور معدنى بمتحف الفن الإسلامي عليه اسم الإميرقوصون. (قسم التصوير بالمتحف)
    - ٥٨- تنور باسم السلطان حسن بمتحف الفن الإسلامي. (قسم التصوير بالمتحف)

```
٥٩- تنور أخر كتب عليها اسم السلطان حسن. (قسم التصوير بالمتحف)
                            ٦٠- تنور باسم السلطان شعبان بمتحف الفن الإسلامي. (تصوير المؤلف)
                    ٦١- مقرعة نحاسية في باب المدرسة الظاهرية ٦٦١ هـ/ ١٢٦٣م. (تصوير المؤلف)
         ٦٢ مقرعة في مسجد المؤيد منقولة عن مسجد السلطان حسن. (نقلا عن د. طه عبد القادر)
                                       ٦٣ مقرعة في باب ضريح السلطان حسن. (تصوير المؤلف)
٦٤- باب مدرسة وخانقاة السلطان الظاهر برقوق رقم الآثر (١٨٧) ٨٦- ٧٨٨ هـ/ ٨٤-١٣٨٦م. (تصوير
                                                                                     المؤلف)
                                                ٦٥ مضلع ثماني عشري بالباب. (تصوير المؤلف)
                                                 ٦٦ مضلع أثنى عشرى بالباب. (تصوير المؤلف)
                                          ٦٧- إطار يحيط بالباب مكفت بالفضة (تصوير المؤلف).
                 ٦٨- جزء من باب المدرسة اليوسفية اينال أثر (١١٨) ١٣٩٢هـ/١٣٩٢م. (تصوير المؤلف)
                                  ٦٩ - ركن في الباب من الزخارف النباتية المورقة. (تصوير المؤلف)
                                        ٧٠- تفاصيل زخرفية نباتية في البخارية. (تصوير المؤلف)
٧١ - باب مصفح بأسلوب البخارية في جامع جمال الدين الاستادار أثر (٣٥) ٨١١ هـ/ ١٤٠٨م. (تصوير
                                                                                    المؤلف)
                                           ٧٧- سماعة على مصراع باب الجامع. (تصوير المؤلف)
٧٣- باب مدرسة عبد الغنى الفخرني (مسجد البنات) (نقلا عن د. حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد
                                                                                    الأثرية)
                                        ٧٤- مضلع نجمي احدى عشري بالمدرسة. (تصوير المؤلف)
              ٧٥- باب المدرسة الباسطية بالخرنفش رقم الأثر (٦٠) ١٤٢٠هـ/ ١٤٢٠م. (تصوير المؤلف)
                                 ٧٦- ركن يحيط بالبخارية في المدرسة الباسطية. (تصوير المؤلف)
                                                 ٧٧- بخارية على باب المدرسة. (تصوير المؤلف)
                                             ٧٨- كنار (شريط) في باب المدرسة. (تصوير المؤلف)
                       ٧٩- باب المدرسة الأشرفية رقم الأثر (١٧٥) ٨٢٩هـ/ ١٤٢٥م. (تصوير المؤلف)
                                                     ٨٠- ركن من باب المدرسة، (تصوير المؤلف)
٨١- جزء من باب مصفح بخانقاه الأشرف برسباى رقم الأثر (١٢١) ٨٣٥هـ / ١٤٣٢م. متحف الفن
                               الإسلامي. (نقلا عن د. زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية).
        ٨٢- باب مدرسة وحوض قجماس الإسحاقي رقم الأثر (١١٤) ١٨٨٤م/ ١٤٧٩م. (تصوير المؤلف)
                                                    ٨٣- رسم تخطيطي للباب. (إعداد المؤلف)
                                                      ٨٤- مقارع باب المدرسة. (تصوير المؤلف)
                    ٨٥- باب مسجد الغورى رقم الأثر (٨٩) ٩-٩١٠ هـ / ٤-٥٠٥١م. (تصوير المؤلف)
                            ٨٦- رنك كتابي وسط أحد المضلعات النجمية بالمسجد. (تصوير المؤلف)
                                                  ٨٧- برواز يحيط ببحر الباب. (تصوير المؤلف)
                                              ٨٨- أحدى سماعتين باب المسجد. (تصوير المؤلف)
                                            ٨٩- كتابة أعلى وأسفل باب المسجد. (تصوير المؤلف)
```

```
٩٠ باب خلفي بمسجد الغوري. (تصوير المؤلف)
```

- ٩١- عنصر المصبعات المعدنية (شاع في معظم نوافذ مساجد ومدارس هذا العصر). (تصوير المؤلف)
- ٩٢- نافذة من المصبعات المعدنية بسبيل وكتاب قايتباى رقم الأثر (٧٦) ٨٨١هـ/ ١٤٧٧م. (تصوير المؤلف)
  - ٩٣- نافذة بالمدرسة اليوسفية اينال رقم الآثر (١١٨) ٧٩٤هـ/ ١٣٩٢ . (تصوير المؤلف)
  - ٩٤- نافذة نحاسية بمدرسة محمود الكردى رقم الأثر (١١٧) ٧٩٧ هـ/ ١٣٩٥م. (تصوير المؤلف)
- ٩٥- نافذة بالقاعة الملكية سانتو دومنيجو، أسبانيا القرن ١٤. (نقلا عن ايشهايم: طرز الحديد الزخرفي).
  - ٩٦- نافذة بقصر الحمراء. أسبانيا القرن ١٤ . (نقلا عن ابشهايم: طرز الحديد الزخرفي).
- ٩٧- تنور ترجع إلى عهدا القاضى عبد الباسط (متحف الفن الإسلامى) القرن ٩هـ/ ١٥م. (قسم التصوير بالمتحف)
  - ٩٨- ثريا ترجع إلى عهد السلطان قايتباى ٩٠٥هـ/ ١٤٩٩م. (قسم التصوير بالمتحف)
- ٩٩- تنور ترجع إلى عهد قانصوه الغورى بمتحف الفن الإسلامي ٩٠٩ هـ/ ١٥٠٣م. (قسم التصوير بالمتحف)
  - ١٠٠- تنور عليها توقيع السناني القرن ١٠هـ/ ١٦م بمتحف الفن الإسلامي. (قسم التصوير بالمتحف)
- ١٠١- تنور من عصر السلطان الغوري ٩٠٩ هـ/ ١٥٠٣م بمتحف الفن الإسلامي. (قسم التصوير بالمتحف)
  - ١٠٢- مطرقتين (سماعتين) من جامع جمال الدين الأستادار ٨١١ هـ/ ١٤٠٨م. (تصوير المؤلف)
    - ١٠٣- مطرقة (سماعة) من مسجد جاني بك ٨٣٠هـ/ ٢٦-١٤٢٧م. (تصوير المؤلف)
  - ١٠٤- مطرقتين (سماعتين) من مدرسة وحوض قجماس الاسحاقى ١٨٨هـ/ ١٤٧٩م. (تصوير المؤلف)
    - ١٠٥- مطرقة (سماعة) مسجد الغوري الواجهة الخلفية ٩-١٩٠٠م. (تصوير المؤلف)
      - ١٠٦- مطرقة (سماعة) مسجد الغورى- الباب الرئيسي ٩-١٩هـ/ ٤-١٥٠٥. (تصوير المؤلف)
        - ١٠٧- باب وكالة نفيسة البيضا أثر (٣٩٥) ١٢١١هـ / ١٧٩٦م. (إعداد المؤلف)
          - ١٠٨-باب وكالة بازرعة أثر (٣٩٨) القرن ١١هـ / ١٧م. (تصوير المؤلف)
            - ١٠٩ ضبة من الخشب مثبتة بشرائط من الحديد. (تصوير المؤلف)
    - ١١٠- الباب المصلح الرئيسي بمسجد عثمان كتخذا (الكخيا) ١١٤٧هـ/ ١٧٣٤م. (تصوير المؤلف)
      - ١١١- أحد الأركان التي تحيط بالبخارية. (تصوير المؤلف)
        - ١١٢ مقرعتين على باب المسجد. (تصوير المؤلف)
      - ١١٣- مصبعات معدنية. نموذج يرجع إلى القرن ١٦م. (تصوير المؤلف)
      - ١١٤- مصبعات معدنية نموذج يرجع إلى القرن ١٧م. (تصوير المؤلف)
      - ١١٥- مصبعات حلقية بجامع محمود محرم. أثر (٢٠) ١٢٠٧هـ / ١٧٩٢م. (تصوير المؤلف)
- ١١٦- نافذة تتكون من عناصر البخاريات بجامع محمد بك أبو الدهب. أثر (٩٨) ١١٨٨هـ/ ١٧٧٤. (تصوير المؤلف)
  - ١١٧-شكل تخطيطي لعنصر البخاريات. (إعداد المؤلف)
  - ١١٨ البوابة الداخلية للقاطوع الداخلي. (تصوير المؤلف)
    - ١١٩- بعض التفاصيل من القاطوع. (تصوير المؤلف)
- ۱۲۰ (أ، ب، ج) أشكال من الحديد الزخرفي ترجع إلى طراز الرومانسك. (نقلا عن كتاب ايشهايم: طرز الحديد الزخرفي)

```
١٢١- أ - دخلات أسبلة ذات شبابيك مستطيلة. (تصوير المؤلف في سبيل الكريدلية)
ب- دخلات ذات شبابيك معقودة بعقد نصف دائري. (تصوير المؤلف في سبيل. إضافة لجنة حفظ الآثار
                                                                     في مسجد يوسف الحين)
                    ج- دخلة ذات شبابيك ذات عقد قوسى. (تصوير المؤلف في سبيل حسن أزرنكان)
١٢٢- الواجهة الشمالية في سبيل خسرو باشا أثر (٥٢) ٩٤٢هـ/ ١٥٣٥م. (نقلا عن د. محمود الحسيني:
                                                             أسبلة القاهرة في العصر العثماني)
                             ١٢٣- المصبعات المعدنية في سبيل يتخللها عبارة (الله). (تصوير المؤلف)
                                          ١٢٤ - تفاصيل من النافذة وكلمة (الله). (تصوير المؤلف)
                    ١٢٥- سبيل أوده باشا أثر (١٧) ١٠٨٤هـ/ ١٦٧٣م. (نقلا عن د. محمود الحسيني)
                                ١٢٦ - مصبعات معدنية يتخللها كلمة (الله) بالسبيل. (تصوير المؤلف)
   ١٢٧- واجهة سبيل إبراهيم بك المنسترلي رقم الأثر (٥٠٨) ١٢٦١هـ/ ١٧١٤م. (نقلا عن د. الحسيني)
                                                       ١٢٨ - نافذة في السبيل. (تصوير المؤلف)
                                   ١٢٩ - تفاصيل في المصبعات النحاسية بالسبيل. (تصوير المؤلف)
          ١٣٠ سبيل الست صالحة أثر رقم (٣١٣) ١٥٤ هـ/ ١٧٤١م. (نقلا عن د. محمود الحسيني)
                       ١٣١- نافذة من المصبعات التي تتقاطع في مكعبات مشطوفة. (تصوير المؤلف)
١٣٢ - جزء من نافذة نحاسية في سبيل السلطان محمود (البخاريات) أثر (٣٠٨) ١١٦٤هـ/ ١٧٥٠م.
                                                                             (تصوير المؤلف)
           ١٣٣ - جزء من نافذة في سبيل وكتاب السلطان مصطفى (المدخل الجانبي). (تصوير المؤلف)
              ١٣٤ - سبيل حسين الشعيبي. رقم الأثر (٥٥٨) نهاية القرن ١٢ هـ/ ١٨م. (تصوير المؤلف)
                                 ١٣٥- نافذة السبيل تعتمد على عنصر البخاريات. (تصوير المؤلف)
                               ١٣٦- شكل تخطيطي يوضح تكرار عنصر البخاريات، (إعداد المؤلف)
                    ١٣٧- شباك في سبيل الشيخ مطهر. أثر (٤٠) ١٥٧ هـ/ ١٧٧٤م. (تصوير المؤلف)
                      ١٣٨ - سبيل عبد الرحمن كتخذا. أثر (٢١) ١١٥٧هـ/ ١٧٧٢م. (تصوير المؤلف)
                              ١٣٩- تفاصيل توضح أشكال العقود الثلاثية بالسبيل. (تصوير المؤلف)
١٤٠ - سبيل على كتخذا الجاويشية المعروف بسبيل جنبلاط. أثر (٣٨١) ١٢١٢هـ/ ١٧٩٨م. (نقلا عن د.
                                                                           محمود الحسيني)
                           ١٤١- العقود المتقاطعة في نافذة السبيل. (نقلا عن د. محمود الحسيني)
 ١٤٢- نافذة في سبيل وكتاب السلطان مصطفى. رقم الأثر (٣١٤) ١٧٥٣هـ/ ١٧٥٩ م. (تصوير المؤلف)
                                                           ١٤٣ - تفاصيل مقربة لنافذة السبيل.
  ١٤٤- نافذة مغشاة بالنحاس في سبيل رقية دودو. رقم الأثر (٣٣٧) ١٧٤ هـ/١٧٦١م. (تصوير المؤلف)
                                                ١٤٥ - تفاصيل زخرفية بالنافذة. (تصوير المؤلف)
             ١٤٦ - نافذة في سبيل نفيسة البيضا. رقم الأثر (٣٥٨) ١٢١١هـ/ ١٧٩٦م. (تصوير المؤلف)
                                                ١٤٧ - تفاصيل في نافذة السبيل. (تصوير المؤلف)
                                           ١٤٨ - الجزء السفلي من نافذة السبيل. (تصوير المؤلف)
       ١٤٩- أحد نوافذ مسجد محمد على بالقلعة. رقم الأثر (٥٠٢) ١٢٤٦هـ/ ١٨٣٠م (تصوير المؤلف)
                                            ١٥٠- أ - عنصر الأشكال البيضاوية. (تصوير المؤلف)
```

```
ب- عنصر الحزمات النباتية. (تصوير المؤلف)
                                  ج، د- عنصر الروزيتات والدوائر الزخرفية. (تصوير المؤلف)
                                                هـ - عنصر العين الإنسانية. (تصوير المؤلف)
                                         ١٥١- نوافذ المقصورة النحاسية بالجامع. (تصوير المؤلف)
                                      ١٥٢- أحدى النوافذ الموجودة بقباب الجامع. (تصوير المؤلف)
                              ١٥٣- نافذة (هواية) فوق أعلى إحدى مداخل الجامع. (تصوير المؤلف)
 ١٥٤- نافذة (هواية) بالشمال الإيطالي القرن ١٧م متحف فيكتوريا والبرت- لندن. (نقلا عن كتاب Starki)
              ١٥٥- أ - إحدى نوافذ الحديد المطروق بقصر الجوهرة (منطقة القلعة). (تصوير المؤلف)
                                                             ب- وحدة زخرفية في النوافذ.
                                ١٥٦-الساعة البرونزية الدقاقة. جامع محمد على. (تصوير المؤلف)
                           ١٥٧- ثريا بالممر الذي يقع في الرواق الخارجي بالجامع. (تصوير المؤلف)
                                        ١٥٨- كابولى حائطى حول إحدى المداخل. (تصوير المؤلف)
١٥٩- شباك حديدى يعلو مدخل مسجد سليمان اغا السلحدار. رقم الأثر (٣٨٢) ١٢٥٥هـ/ ١٨٣٩م.
                         (نقلا عن رسالة - أماني عويس أمين: منشآت الأمير سليمان أغا السلحدار)
                     ١٦٠- مجموعة شبابيك حديدية بالكتاب. (نقلا عن رسالة - أماني عويس أمين)
                          ١٦١- أحد شبابيك الجامع والكتاب. (نقلا عن رسالة - أماني عويس أمين)
   ١٦٢- وحدة زخرفية من الشباك مستوحاة من طراز الروكوكو. (نقلا عن رسالة - أماني عويس أمين)
       ١٦٢- نافذة في سبيل محمد على بالعقادين. رقم الأثر (٤٠١) ١٢٣٩هـ/ ١٨٢٠م. (تصوير المؤلف)
      ١٦٤- الجزء السفلى من النافذة ويتضح به العقود التي تتيح تناول كيزان الشرب. (تصوير المؤلف)
      ١٦٥- نافذة في سبيل محمد على بالنحاسين. رقم الأثر (٤٠٢) ١٢٤٤هـ/ ١٨٢٨م. (تصوير المؤلف)
                    ١٦٦ - جزء مكبر من تفاصيل النافذة تؤكد على عنصر البيضاوى. (تصوير المؤلف)
١٦٧ - زخرفة من الحديد المطروق (طراز الكلاسيكية الجديدة) قصر العدل - باريس. (نقلا عن
                                                              إيشهايم: طرز الحديد الزخرفي).
         ١٦٨- نافذة في سبيل حسن أغا أرزنكان. رقم الأثر (١٢٠) ١٢٤٦هـ/ ١٨٣٠م. (تصوير المؤلف)
                                    ١٦٩ - تفاصيل من المصبعات المعدنية بالسبيل. (تصوير المؤلف)
            ١٧٠- الجزء الأسفل بالنافذة وعقود تسمح فتحاتها بتناول كيزان الشرب. (تصوير المؤلف)
       ١٧١- نافذة في سبيل سليمان أغا السلحدار. رقم الأثر (٣٨٢) ١٢٥٥م/ ١٨٣٩م. (تصوير المؤلف)
                ١٧٢ - وحدات زخرفية صف عدل وصف مقلوب من الزخارف النباتية. (تصوير المؤلف)
         ١٧٢- الجزء الأسفل وقد غشى بزخرفة نباتية عبارة عن أغصان وأورق نباتية. (تصوير المؤلف)
١٧٤- أ- الجزء العلوى المعقود أعلى نافذة السبيل. (نقلا عن د. أماني عويس: منشآت سليمان أغا
                                                                                  السلحدار)
                          ب- توضيح لبعض التفاصيل. (نقلا عن رسالة - أماني عويس أمين)
  ١٧٥- نافذة بمسجد درويش العشماوي ١٢٦٧هـ / ١٨٥٠م. (نقلا عن ايشهايم: طرز الحديد الزخرفي)
                                 ١٧٦- تفاصيل مقرية من أشغال الحديد بالنافذة. (تصوير المؤلف)
   ١٧٧- نافذة من الحديد المشغول بمسجد الشيخ صالح أبو حديد ١٢٨٠هـ / ١٨٦٣م. (تصوير المؤلف)
                       ١٧٨- لقطة مقربة توضّع تفاصيل التراكيب الزخرفية للنافذة. (تصوير المؤلف)
```

```
١٧٩ - أ- نافذة بمسجد الرفاعي ١٢٨٦ - ١٣٣١هـ / ١٨٦٩ - ١٩١٢م من النحاس. (تصوير المؤلف)
                                                  ب- الجزء المتحرك من النافذة. (تصوير المؤلف)
                                  ج- أفاريز طولية من الزخارف على جانبي النافذة. (تصوير المؤلف)
                                       د- وحدة متشابكة داخل أطر مربعة بالنافذة. (تصوير المؤلف)
                                   هـ - روزيتات أو دوائر أسفل وأعلى الجزء الثابت. (تصوير المؤلف)
                           و- وحدة زخرفية تأخذ مكانها في كوشات العقود بالنافذة. (تصوير المؤلف)
                ن- مضلع هندسى إثنى عشرى يمتد إلى الخارج في تشكيلات هندسية (تصوير المؤلف)
                    ١٨٠ - أ- نافذة نحاسية تقع في ركن المسجد مواجهة لميدان القلعة. (تصوير المؤلف)
                                            ب- مصبعات معدنية في بحر النافذة. (تصوير المؤلف)
                                             ج- أفاريز طولية على جانبى النافذة. (تصوير المؤلف)
                                      د- مضلع إثنى عشرى يماثل النافذة السابقة. (تصوير المؤلف)
                          ١٨١- بوابة من الحديد في مواجهة مسجد السلطان حسن. (تصوير المؤلف)
                      ١٨٢- بوابة من الحديد خلف المسجد بالقرب من ميدان القلعة. (تصوير المؤلف)
                                          ١٨٣ جزء من التنانير المعدنية بالسجد. (تصوير المؤلف)
                              ١٨٤- أ- نافذة في سبيل أم حسين ١٢٦٩هـ / ١٨٥٣م. (تصوير المؤلف)
                            ب- فروع نباتية تنتهى من أسفل بوحدات زهرية مروحية. (تصوير المؤلف)
                      ج - الكنار الزخرفي المحيط بالنافذة، وعقود سفلية تسمح بتناول كيزان الشرب.
                                                                              (تصوير المؤلف)
                           ١٨٥- أ - سبيل أحمد باشا ١٢٨١هـ / ١٨٦٥م. بالحسين. (تصوير المؤلف)
                ب- زخارف متقاطعة مستوحاه من زخارف الرينسانس بعصر النهضة. (تصوير المؤلف)
                  ج- مقارنة بين وحدة إسلامية بالسبيل وزخارف الرينسانس بإيطاليا. (رسم المؤلف)
                     ١٨٦- أ- نافذة في سبيل أم عباس ١٢٨١ هـ / ١٨٦٤م بالصليبة، (تصوير المؤلف)
            ب- تفاصيل أشغال النحاس توضح طبق من الفاكهة وزخارف من الروكوكو. (تصوير المؤلف)
ج- استخدم الفنان عناصر زخرفية من الروكوكو مثل أوراق الأكانتس والزخارف القوقعية. (تصوير
                                      د- تفريعات نباتية تحتضنها أوراق الأكانتس. (تصوير المؤلف)
                  ١٨٧- نافذة في الكّتاب الملحق بسبيل أم عباس من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف)
          ١٨٨- لقطة فوتوغرافية مقربة لايضاح الزخارف المنحنية المتشابكة بالنافذة. (تصوير المؤلف)
                 ١٨٩- أ- نافذة في سبيل الشيخ صالح أبو حديد ١٢٨٤هـ / ١٨٦٧م. (تصوير المؤلف)
                              ب- تفاصيل زخرفية من النافذة من النحاس المسبوك. (تصوير المؤلف)
                                           ج- وحدة زخرفية نباتية مسبوكة أيضا. (تصوير المؤلف)
               ١٩٠ أ- سبيل أم على الصغير المعروف بسبيل أولاد عنان ١٢٨٦هـ / ١٨٦٩م. نقلا عن:
         Mercedes Volait[1989]. Ambroise Baudry: L'Egypte d'un Arctitecte, Paris Gallimard
                                ب- ستارة من النحاس تغشى أحد شبابيك السبيل. (تصوير المؤلف)
           ج- عقد على شكل حدوة الفرس يحتوى على زخارف أرابيسك من النحاس. (تصوير المؤلف)
       ١٩١- أ- السقيفة التي تتقدم مدخل قصر الجزيرة بالزمالك ٢٧٩هـ / ١٨٦٣م. (تصوير المؤلف)
```

```
ب- عقد مفصص على شكل حدوة الفرس بمدخل القصر. (تصوير المؤلف)
                ج- عقد آخر مفصص رشيق بالسقيفة المصنعة من الحديد المصبوب. (تصوير المؤلف)
                    د- بانوه زخرفي في السقيفة الخلفية المطلة على حديقة القصر. (تصوير المؤلف)
                     ١٩٢- أ- عقد نصف دائري به نحاس مشغول بالمدخل الرئيسي. (تصوير المؤلف)
                    ب- إفريز رأسى حول الباب الرئيسي للقصر. (أسلوب تلقيطي). (تصوير المؤلف)
                ١٩٣- وحدة زخرفية من الحديد المصبوب في أكثر من مكان بالقصر. (تصوير المؤلف)
                    ١٩٤- أ- بوابة باريس بقصر عابدين ١٢٨٠هـ / ١٨٦٣م. (نقلا عن كارت بوستال)
                           ب- بانوه من الحديد المشغول بأحد هوّايات بوابة باريس. (تصوير المؤلف)
             ١٩٥ - مظلة فوق كابولين من الحديد بمدخل سلم الأرو في قصر عابدين. (تصوير المؤلف)
                         ١٩٦- أ- الجزء الثابت من باب قاعة هدايا الرئيس مبارك. (تصوير المؤلف)
                            ب- الجزء المتحرك من باب قاعة هدايا الرئيس مبارك. (تصوير المؤلف)
                           ١٩٧- باب يطل على حديقة القصر من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف)
                   ١٩٨- أحد الأبليكات الحائطية للإضاءة حول مخارج بوابة باريس. (تصوير المؤلف)
                              ١٩٩- إحدى نوافذ إدارة المتحف أو القائد العسكرى. (تصوير المؤلف)
  ٢٠٠- قصر الزعفران (داخل جامعة عين شمس) ١٢٨٠- ١٢٩٣ هـ/ ١٨٦٣ - ١٨٧٨م. (تصوير المؤلف)
                                   ٢٠١- مدخل القصر وباب من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف)
                        ٢٠٢- أحد شرفات القصر وبها زخارف من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف)
                    ٢٠٣- قصر السكاكيني بالظاهر ١٣١٥هـ / ١٨٩٧م. (نقلا عن Mercedes Volait)
                                      ٢٠٤- أ- بوابة من الحديد المشغول بالقصر. (تصوير المؤلف)
                  ب- لقطة مقرية للجزء الأيسر من البوابة لايضاح بعض التفاصيل. (تصوير المؤلف)
                  ٢٠٥- أ- قصر الأمير محمد على ١٣١٩-١٣٤٨هـ / ١٩٠٠-١٩٢٩م. (تصوير المؤلف)
                           ب- الضلفة اليمنى من الباب الرئيسى المصفح بالنحاس. (تصوير المؤلف)
                          ج- مسمار زخرفي مضلع يتوسط الباب الرئيسي بالقصر. (تصوير المؤلف)
٢٠٦- أ- باب من الخشب، القرن الثالث عشر، متحف القسطنطينية. (نقلا عن أرنست كونل: الفن
                          ب- باب المسجد الداخلي بقصر الأمير محمد على. (تصوير المؤلف)
                                    ٢٠٧ - باب مصفح ببرج الساعة داخل القصر. (تصوير المؤلف)
                                     ٢٠٨- أ- باب مصفح في أحد أجنحة القصر. (تصوير المؤلف)
                               ب- مضلع نجمى مكفت بالفضة إثنى عشرى بالباب. (تصوير المؤلف)
                               ج- دقاقتين من النحاس المصبوب المفرغ أعلى الباب. (تصوير المؤلف)
              ٢٠٩- أ- واجهة متحف الفن الإسلامي ١٣٢١هـ / ١٩٠٣م. (نقلا عن Mercedes Volait)
                                 ب- النوافذ الثلاثة الموجودة في الواجهة الجنوبية. (تصوير المؤلف)
                              ج- نافذة من الحديد المشغول تأخذ شكل حنية بارزة. (تصوير المؤلف)
        ٢١٠- إحدى بوابات معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس ١٣٤٣هـ / ١٩٢٣م. (تصوير المؤلف)
                  ٢١١- أ- بوابة جمعية المهندسين. شارع رمسيس ١٣٥٠هـ / ١٩٣٠م. (تصوير المؤلف)
                          ب- أشغال الحديد بالدرابزين الكائن داخل مبنى الجمعية. (تصوير المؤلف)
```

```
٢١٢- أ- البوابة الرئيسية بحديقة الأورمان ١٣٤٨هـ / ١٩٢٨م. (تصوير المؤلف)
                      ب- بوابة كنيسة كل القديسين. ديربي. إنجلترا. القرن ١٨ م. (نقلا عن Starki)
                     ج- جزء ثابت من بوابة الأورمان يحده مواسير ضخمة مجدولة. (تصوير المؤلف)
                       د- أحد المضلعات النجمية الثمانية داخل إطار الجزء الثابت. (تصوير المؤلف)
                                      هـ- كنار أو بانوه يحيط بالمضلعات النجمية. (تصوير المؤلف)
                         و- فرانتون أو قممة متحركة مع الباب في حديقة الأورمان. (تصوير المؤلف)
                           ٢١٣- أ- البوابات الثلاثية بمدخل مكتبة القاهرة الكبرى. (تصوير المؤلف)
                       ب- الباب الأوسط من المجموعة الثلاثية من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف)
                                       ج- أحد البابين الصغيرين ذو ضلفة واحدة. (تصوير المؤلف)
٢١٤- أ- البوابة الجانبية بجامعة القاهرة (تطل على شارع ثروت) من الحديد المشغول. (تصوير المؤلف)
                    ب- فرانتون أعلى البوابة ويتضح به الطراز الاسلامي التلقيطي. (تصوير المؤلف)
                             ج- لوحة إعلانات من الحديد المشغول داخل الجامعة. (تصوير المؤلف)
٢١٥- جزء من بوابة قصر فؤاد سراج الدين ١٩٠٨م طراز قوطى مستحدث. (نقلا عن Cynthi Myntti)
            ٢١٦- نماذج من الحديد على الطراز القوطى. (نقلا عن إيشهايم: طرز الحديد الزخرفي)
                            ٢١٧- أ- كلية التربية الموسيقية بالزمالك (فيلا توفيق). (تصوير المؤلف)
                                     ب- مقصورة طرفية والطراز القوطى بالفيلا. (تصوير المؤلف)
                  ج- بوابة الكلية الرئيسية من الحديد المشغول على الطراز القوطى. (تصوير المؤلف)
                   د- جزء من السور الخارجي للكلية. ووحدات من الطراز القوطي. (تصوير المؤلف)
              ٢١٨- أ- أحد المبانى الخديوية. شارع عماد الدين بالقاهرة. (نقلا عن Cynthi Myntti)
              ب- جزء من باب من الحديد المشغول وطراز الباروك بالمبانى الخديوية. (تصوير المؤلف)
      ٢١٩- أ- أحد البوابات الكبيرة من الحديد المشغول (الباروك) بالمتحف المصرى. (تصوير المؤلف)
                                       ب- لقطة توضح الفرانتون العلوى بالبوابة. (تصوير المؤلف)
                                  ج- وريدات مشكلة من الحديد بأسلوب السباكة. (تصوير المؤلف)
                        د- رؤوس أسود محورة زخرفيا في جزء من تفاصيل البوابة. (تصوير المؤلف)
                                 هـ- جزء من سور المتحف. وأشكال رمحية ونجوم. (تصوير المؤلف)
             ٢٢٠- أ- بوابة مدرسة على عبد اللطيف، جاردن سيتى، طراز الروكوكو. (تصوير المؤلف)
                  ب- اسكرول من البوابة يحيط به أوراق نباتية على نمط الروكوكو. (تصوير المؤلف)
٢٢١- باب على طراز الروكوكو يقع بمنزل ١٥ شارع كامل صدقى (الفجالة). (نقلا عن Cynthi Myntti)
                                ٢٢٢- طراز الديكو. ٤١ شارع شريف. وسط البلد. (تصوير المؤلف)
                            ٢٢٣- طراز الديكو. ٣١ شارع بيروت - مصر الجديدة. (تصوير المؤلف)
                                    ٢٢٤ طراز الديكو. ٢٤ شارع سراى الجزيرة. (تصوير المؤلف)
```

## المراجع العربية

| 1949    | الدليل الموجـز لأهم الآثار الإسـلامـيـة والقبطيـة. كليـة | ١- أبو الحمد محمود فرغلي:                    |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|         | الآثار – جامعة القاهرة .                                 |                                              |
|         | الفن الإسلامي، أصوله، فلسفته، مدارسه - دار               | ٢- أبو صـــالح الألفى:                       |
|         | المعارف.                                                 | -<br>-                                       |
| 1900    | نشأة الجامعة المصرية (جامعة فؤاد الأول) - مطبعة          | ٢- أحـمـد عـبـد الفـتـاح بدير:               |
|         | جامعة فؤاد .                                             |                                              |
| 1927    | المسجد الجامع بالقيروان مطبعة المعارف ومكتباتها          | ٤- د. احــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|         | بمصر،                                                    |                                              |
| 1977    | مساجد القاهرة ومدارسها - المدخل - دار المارف             | ٥- د . احـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|         | بالأسكندرية.                                             |                                              |
| 1970    | مساجد القاهرة ومدارسها - الجزء الأول - العصر             | ٦- د. احـــــه فکری:                         |
|         | الفاطمى ـ دار المعارف بمصر .                             |                                              |
| 1979    | مساجد القاهرة ومدارسها . الجزء الثاني . العصر            | ٧- د. احــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|         | الأيوبي ـ دار المعارف بمصر.                              |                                              |
| 1977    | الفن الإسلامي، ترجمة: د. احمد موسى ـ دار صادر.           | ۸- أرنــست كــــــونــل:                     |
|         | بيروت                                                    |                                              |
| 1947    | الحرف والصناعات في مصر الإسلامية - الهيئة                | ٩- السيد طه السيد:                           |
|         | المصرية العامة للكتاب،                                   |                                              |
| 1916    | الكنائس القبطية في مصر . الجزء الأول، ترجمة:             | ١٠- آلف ريد. ج. بتل ر:                       |
|         | إبراهيم سلامه - الهيئة المصرية العامة للكتاب.            |                                              |
| 1947    | فنون الترك وعمائرهم ـ ترجمة: أحمد عيسى ـ مركز            | ١١- أوقطاي أصلان:                            |
|         | الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية ـ استانبول    |                                              |
| 1940    | معالم تاريخ مصر الحديث ـ دار الفكر العربى .              | ۱۷- د. جــــاد طـه:                          |
| •       | دليل موجز للآثار المصرية. ترجمة: د. زكى محمد             | ١٣- جاستون فييت:                             |
|         | حسن . مطبعة دار الكتب                                    |                                              |
| 1920    | كنوز الفاطميين، ترجمة: د، زكى محمد حسن ـ مطبعة           | ١٤- جاستون فييت:                             |
|         | دار الكتب.                                               |                                              |
| Y · · · | الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر الأيوبي               | ١٥- جمال عبد الرحيم إبراهيم:                 |
|         | والمملوكي ـ كلية الآثار . جامعة القاهرة .                |                                              |
| 1979    | القاهرة. فنونها وآثارها ـ مؤسسة الأهرام .                | ١٦- د. حسن الباشا وآخرون:                    |
|         |                                                          |                                              |

| ٣٧- د. محمد عبد العزيز مرزوق: | الفنون الزخرفية في العصر العثماني . الهيئة المصرية  | 1948 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
|                               | العامة للكتاب.                                      |      |
| ٣٨- د. محمد عبد العزيز مرزوق: | الفن الإسلامي. تاريخه وخصائصه ـ مطبعة أسعد.         | 1970 |
|                               | بغداد،                                              |      |
| ۳۹- د. محمد محمود يوسف:       | محاضرات تاریخ الاختصاص، تمهیدی ماجستیر ـ کلیة       | 1971 |
|                               | الفنون التطبيقية.                                   |      |
| ٤٠- د. مـحــمــد مــصطفـــی:  | متحف الفن الإسلامي . مطبوعات متحف الفن              | 1978 |
| 1                             | الإسلامي.                                           |      |
| ٤١- مــحــمــود احــمــد :    | تاريخ ووصف مسجد المففور له محمد على باشا الكبير.    | 1989 |
|                               | مطبعة دار الكتب.                                    |      |
| ٤٢- د. محمود حامد الحسيني:    | الأسبلة العثمانية بمدينة القاهرة ١٥١٧–١٧٩٨ م. مكتبة | ۱۹۸۷ |
|                               | مدبولی .                                            |      |

### إصدارات وزارة الثقافة. المجلس الأعلى للآثار

١- دليل التحف القبطي

٢- دليل متاحف قصر عابدين

٣- دليل متحف قصر محمد على

٤- دليل المتحف المصرى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١٩٨٧

٥- دليل الآثار الإسلامية ، الإصدار الأول سنة ٢٠٠٠

#### إصدارات وزارة الأوقاف

١- مساجد مصر . الجزء الأول

#### إصدارات مصلحة المساحة

١- فهرس الآثار الإسلامية.

٢- خرائط القاهرة الأسلامية

#### الرسائل الجامعية

| ۱- احمد سعید عثمان بدر:     | ماجستير | التطور المعماري والعمراني بالقاهرة من عهد      | 1999 |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------|------|
|                             |         | محمد على إلى عهد إسماعيل. كلية الآثار.         |      |
|                             |         | قسم إسلامي. جامعة القاهرة.                     |      |
| ۲- د. أمسال العسمسرى :      | ماجستير | الشماعد في مصر الإسلامية من الفتح العربي       |      |
|                             |         | حتى نهاية دولة الماليك. كلية الآثار. قسم       |      |
|                             |         | إسلامي. جامعة القاهرة                          |      |
| ٣- أمال جـورجي شـحاته:      | ماجستير | التأثيرات الإسلامية الفنية على التحف المعدنية  | 1991 |
|                             |         | الكنسية في ضوء مجموعة المتحف القبطي.           |      |
|                             |         | كلية الآثار، قسم إسلامي ـ جامعة القاهرة،       |      |
| ٤- اماني عويس أمين صالح:    | ماجستير | منشآت الأمير سليمان أغا السلحدار، دراسة        | 1992 |
|                             |         | أثرية معمارية. كلية الآثار. قسم                |      |
|                             |         | إسلامي،جامعة القاهرة.                          |      |
| ٥- د. سوسن سليمان يحيى :    | دكتواره | عمائر المرأة في العصر العثماني، كلية الآثار،   | 1911 |
|                             |         | قسم إسلامي. جامعة القاهرة.                     |      |
| ٦- طه عبد القادريوسف:       | ماجستير | الأبواب المصفحة في عهد السلطان حسن. كلية       | 1941 |
|                             |         | الآثار ـ قسم إسلامي ـ جامعة القاهرة.           |      |
| ۷-د.مـــدعلی                | ماجستير | أشفال المعادن في القاهرة العثمانية في ضوء      | 1990 |
| عبد الحفيظ :                |         | متاحف القاهرة. وعمائرها الأثرية، كلية الآثار ـ |      |
|                             |         | قسم إسلامي، جامعة القاهرة.                     |      |
| ۸- د. مختار حسين الكسباني : | دكتواره | تطور نظم العمارة في أعمال محمد على الباقية     | 1995 |
|                             |         | في مدينة القاهرة كلية الآثار، قسم إسلامي.      |      |
|                             |         | جامعة القاهرة.                                 |      |
| ۹- د. محمود محمد فتحی       | دكتواره | العمارة الإسلامية في مصر خلال القرن التاسع     |      |
| الألفى .                    |         | عشر، أسرة محمد على بالقاهرة . ١٨٠٥–١٨٩٩        |      |
|                             |         | كلية الهندسة، قسم الهندسة الممارية. جامعة      |      |
|                             |         | القاهرة.                                       |      |
| ۱۰- د. نېسيل على يوسف :     | ماجستير | الأسس الفنية لأشفال الحديد في مساجد            | 1977 |
|                             |         | القاهرة الآثرية وإمكانية تطبيقها في المسجد     |      |
|                             |         | الحديثة. كلية الفنون التطبيقية ـ جامعة حلوان.  |      |
|                             |         |                                                |      |

770

in Cairo press

11- Tomraz , Nihal .S: M.A

Ninetheeth Century Cairene Houses and

Palaces -Cairo , The American University

1978

# المراجع الأجنبية

| 1– Adel .sh.Alaam:      | The semicircle of Ottoman Sabils international     | 1987 |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------|
|                         | Congress, of Turkish Art , Cairo.                  |      |
| 2- Albrecht:            | Origin of Islamic Art, Faculty , of Archaeology,   | 1974 |
|                         | University of Cairo 1974                           |      |
| 3- Aurthter. U. pope:   | Survey of Pertain Art , vol IV                     |      |
| 4- Creswell:            | Early Muslim Architecture , part I -Oxford press   | 1969 |
|                         | at the clarendon press .                           |      |
| 5- Cythia Myntti:       | Paris along the Nile , Architecture in Cairo from  |      |
|                         | the Belle Epoque                                   |      |
| 6- Harry Echheim:       | Decorative Ornamental Iron , Faculty of Applied    | 1935 |
| o-many Lomenn.          | Arts.                                              | 1900 |
| 7- Issam El Saied and   | Geometric Concepts in Islamic Art, World of Is-    | 1976 |
| Ayse Parman:            | lam Festival publishing company.                   |      |
| 8- Jaston Wiet:         | Objects Ccuivre , R/ep/etive Chronologique         |      |
|                         | Diepigraphia Arabe .                               |      |
| 9- Jaston Wiet:         | Alnam du Mus'ee Arabe du Caire                     |      |
| 10- J. Starkie Gardner: | Iron work ,part III Victoria & Albert Museum the   |      |
| 10- J. Starkie Garuner. | •                                                  |      |
|                         | Artistic working of Iron in Great Britain from the |      |
|                         | earliest times .                                   |      |
| 11- John White head:    | The French interior in the Eighteenth Century.     |      |
| 12- Mechel Mainke:      | The Mamlouk Blazons , Lectures in Faculty of       | 1975 |
|                         | Archaeology , Cairo University , 1975              |      |
| 13- Mercedes Volait:    | Le Caire - Alexandrie . Architectueres Eu-         |      |
|                         | ropeennes 1850-1950                                |      |
| 14- Mercedes Volait:    | Le Caire - Citadelles & Mazenol.                   |      |
| 15- Megon:              | Manual d'art Muscleman , Tom II Paris . 1907       | 1907 |
| 16- Mohamed Scharabi:   | Kairo Stadt und Architiktur in Zeitalmer des Eu-   |      |
|                         | ropaischen Kolonialismus, vilag Ernst wosmuth      |      |
|                         | Tubinen Detusche Arch alogisches                   |      |
| 47 Cottford Cliff       | -                                                  |      |
| 17- Satfford Cliff:     | The English Archive of Design and Decoration       | 1002 |
| 18- Sakr-Tarek:         | Early Twentieth Century Islamic Architecture in    | 1993 |
|                         | Cairo : the American University in Cairo Press .   |      |
|                         | 1993                                               |      |

## محتويات الكتاب

| 6  | إهداء                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧  | تصدير                                                                                                      |
| 4  | مقدمة                                                                                                      |
|    | لفصل الأول: اشغال المعادن ذات النمط الثابت منذ ما قبل الفتح العربي بمصر                                    |
| ۱۲ |                                                                                                            |
| ۱۲ | ,                                                                                                          |
| ۱۹ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                      |
| ۲۸ | •                                                                                                          |
|    | لفصل الثاني: اشغال المعادن ذات النمط الثابت في العصر الفاطمي بمصر                                          |
| ٣١ | ىن (٣٥٨–٦٦٧هــ) إلى ٩٥٩–١١٧١م)                                                                             |
| ۳۱ | أولاً: الاسوار والبوابات: باب زويلة – بأب النصر – باب الفتوح                                               |
| ٣٢ | ثانياً: المساجد: الجامع الازهر – مسجد الصالح الطلائع                                                       |
| ۲٦ | . <b>1</b>                                                                                                 |
|    | لفصل الثالث: أشغال المعادن ذات النمط الثابت في العصر الايوبي                                               |
| ٤٣ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                      |
| ٤٣ |                                                                                                            |
| ٤٤ |                                                                                                            |
|    | لفصل الرابع: اشغال المعادن ذات النمط الثابت في عصر دولة المماليك                                           |
| ٤٩ | ىن (٩٤٨ – ٩٢٣هـ) إلى (١٢٥٠ – ١٧٥١م)                                                                        |
| ٤٩ | ١ –عصر دولة المماليك البحرية من (٦٤٨ – ٧٨٤هـ) إلى (١٢٥٠ – ١٣٨٢م).                                          |
| ٤٩ |                                                                                                            |
|    | قبة ومدرسة السلطان قلاوون –خانقاه بيبرس الجاشنكير – جامع الامير الماس – مسجد السلطان حسن.                  |
| ٧١ | ب- النوافذ اوالمصبعات المعدنية في دولة المماليك البحرية:                                                   |
|    | المدرسة الظاهرية – قـبة ومدرسـة وبيمارسـتان قلاوون – مــدرسة ومســجد سلار والجــاولي – المدرسة             |
|    | الطيبرسية – مدرسة وقبة سنقـر السعدى (حسن صدقة) – سـبيل الناصر محمد بن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|    | شبخه – مسجد الطنيفا المارداني – مسجد السلطان حسن                                                           |

| ج− التتانير المعدنية:                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| طارة من النحاس بالمتحف الاسلامي - تنور باسم قيسون الناصري - تنور باسم السلطان حسن - تنور         |    |
| آخر باسم السلطان حسن – تنور باسم السلطان شعبان.                                                  |    |
| د- مطارق الابواب:                                                                                |    |
| المدرسة الظاهرية – مدرسة وقبة وبيمارستــان قلاوون – مدرسة المؤيد ومنقولة من مسجد السلطان حسن     |    |
| - ضريح السلطان حسن .                                                                             |    |
|                                                                                                  |    |
| ٢- عصر دولة المماليك الجراكسة من (٧٨٤ - ٩٢٣ هـ) إلى (١٣٨٢ -١٥١٧م)٨٥                              |    |
| أ- الابواب المصفحة:                                                                              |    |
| مدرسة وخانقاه السطلان الظاهر برقوق – مدرسة اينال اليوســفي – مدرسة عبد الغني الفخراني (مسجد      |    |
| البنات - مدرسة القاضي عبدالباسط - المدرسة الاشرفيـة - خانقاه الاشرف برسياي بالصحراء - مدرسة      |    |
| وحوض قجماس الاسحاقي - مسجد الغوري.                                                               |    |
| ب- النوافذ المعدنية:                                                                             |    |
| مدرسة السلطان الاشرف برسباي - سبيل وكتاب قايتباي - المدرسة اليوسفية - مدرسة محمود الكردي.        |    |
| ج- التنانير المعدنية:                                                                            |    |
| تُنور باسم القاضي عبدالباسط - ثريا باسم قايتباي – تنور في عــهد قانصوه الغوري – تنور عليها توقيع |    |
| السناني – تنور السلطان في عصر قانصوه الغوري.                                                     |    |
| · د- مقارع الابواب:                                                                              |    |
| مسجد محمود جمال الاستادار - مسجد جاني بك - مدرسة وحوض قجماس الاسحاقي - مسجد                      |    |
| الغورى.                                                                                          |    |
|                                                                                                  |    |
| صل الخامس: اشغال المعادن ذات النمط الثابت في العصر العثماني:                                     | ال |
| ۲۹۱–۲۲۰هـ) (۱۰۱۷ – ۱۸۰۰م).                                                                       | (۲ |
| أ- الابواب المصفحة:                                                                              |    |
| ١- اسلوب الاشرطة.                                                                                |    |
| ٢- اسلوب الوريدات.                                                                               |    |
| ٣– اسلوب التصفيح بالمسامير ذات الرؤوس المعقودة .                                                 |    |
| ٤- اسلوب البخارية وقطاعاتها: مسجد عثمان كتخذا - السيدة زنيب.                                     |    |
| ب- الشبابيك المعدنية:                                                                            |    |
|                                                                                                  |    |
| – المصبعات المعدنية في القرن ١٦م.                                                                |    |
| – المصبعات المعدنية في القرن ١٧م.                                                                |    |
| - جامع محمود محرم - جامع محمد بك ابو الدهب.                                                      |    |
| ٢- شبابيك الأسبله العثمانية:                                                                     |    |
| الأب لة ذات النبط الحال - الأبناة ذات التأثي التاكات حيدالات شيارك التبييا                       |    |

| أولاً: التغشية باسلوب المصبعات المعدنية:                                                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ١- أ– مصبعات يتخلُّلها لفظ الجلالة (الله) – سبيل خسروباشا – سبيل اوده باشا.              |      |
| ٢- ب- مصبحات تتقاطع في مكعبات مشطوفة - سبيل ابراهيم المنسترلي - سبيل الست                |      |
| صالحة .                                                                                  |      |
| ج – نوافذ ذات مصبعات من الحديد                                                           |      |
|                                                                                          |      |
| النمط الأول: سبيل السلطان محمود - سبيل وكتاب السلطان مصطفى.                              |      |
| النمط الثاني: سبيل حسين الشعيبي.                                                         |      |
| ثالثاً: شبابيك اسبلة تعتمد على اشكال العقود الثلاثية او المتقاطعة ٣٢                     |      |
| ١- شبابيك اسبلة تعتمد على اشكال ثلاثية (سبيل عبدالرحمن كتخذا - سبيل الشيخ                |      |
| مطهر)                                                                                    |      |
| ٢– شبابيك من عقود متقاطعة (سبيل على كتخذا المعروف بسبيل جنبلاط)                          |      |
| رابعاً: شبابيك اسبلة عثمانية على الطراز التركي.                                          |      |
| سبيل السلطان مصطفى – سبيل رقية دودو – سبيل نفيسة البيضاء.                                |      |
|                                                                                          |      |
| صل السادس: اشغال المعادن ذات النمط الثابت في عهد اسرة محمد على                           | الفد |
| (۱۲۲۰–۱۲۲۰هـ) إلى (۱۸۰۰ – ۱۹۰۲م).                                                        | من   |
| ۱- عهد محمد علی (۱۲۲۰–۱۲۲۰هـ) (۱۸۰۰–۱۸۶۸م)۲۰۰۰                                           |      |
| المدرسة المحلية – المدرسة العثمانية – الطراز الرومي                                      |      |
| أولاً: المساجد: جامع محمد على - جامع سليمان اغا السلحدار ٣٥                              |      |
| ثانياً: الاسبلة: التي اقيمت في عهد محمد على:                                             |      |
| سبيل محـمد بالعقادين - سبيل محمـد على بالنحاسين -سبيل حسن اغا ارزنكان - سبـيل سليمان اغا |      |
| السلحدار .                                                                               |      |
| ٧- من عهد ابراهيم إلى الخديو اسماعيل من (١٢٦٥-١٢٩٦هـ) إلى (١٨٤٨-١٨٧٩م)                   |      |
| – المدرسة الأوربية.                                                                      |      |
| - التأثيرات المعمارية الاوروبية على القاهرة في القرن التاسع عشر.                         |      |
| - الاتجاه إلى الاقتباس من مختلف الطرز (الطراز التلقيطي).                                 |      |
| - المدارس المعمارية التي ظهرت في القرن التاسع عشر.                                       |      |
| اولاً: مبانی دینیة:                                                                      |      |
| مسجد درویش العشماوی - مسجد الشیخ صالح - مسجد الرفاعی                                     |      |
| ئانیاً: مبانی خیریة:                                                                     |      |
| سبيل ام حــسين – سبيل والدة مصطفى فاضل – سـبيل احمد باشا – ســبيل وكتاب ام عبــاس – سبيل |      |
| الشيخ صالح - سبيل ام محمد الصغير                                                         |      |
| ثالثا: القصور الملكية: ١٨٠                                                               |      |
| قصر الجزيرة – قصر عابدين – سراي الزعفران                                                 |      |

| – الفترة من عهد توفيق وحتى زوال الملكية (١٨٧٩ –١٩٥٢م)                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| التيارات الاجنبية في الفن والعمارة في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين.        |
| تطور اشغال الحديد في مصر في النصف الاول من القرن العشرين في النصف الاول من القرن العشرين. |
| لاً: مبانى دينية:                                                                         |
| ىجد سىدى المحمدي - مسجد الحنفي.                                                           |
| ياً: القصور:                                                                              |
| سر السكاكيني - قصر الامير محمد على                                                        |
| ثاً: مبانى للمنفعة العامة والحاصةثاً: مبانى للمنفعة العامة والحاصة                        |
| مباني عامة تتبع طراز اسلامي.                                                              |
| اللوب يعنى إنعاش الطراز الاسلامي (متحف الفن الإسلامي - معهد الموسيقي العربية - جمعية      |
| بندسين)                                                                                   |
| اسلوب اسلامي آخذ روح العصر (حديقة الاورومان)                                              |
| اسلوب اسلامي تلقيطي (مكتبة القاهرة الكبري – جامعة القاهرة)                                |
| طراز باروك اسلامي                                                                         |
| الطرز الاوروبية في العمار واشغال الحديد                                                   |
| <b>الطراز القوطى: (قصر فؤاد سراج الدين – كلية التربية الموسيقية بالزمالك)</b>             |
| طراز الباروك: (المبانى الخديوية بشارع بعماد الدين – المتحف المصرى)                        |
| طراز الروكوكو: (مدرسة على عبد اللطيف الاعدادية بجاردن ستى - ١٥ ش كامل صدقى) ٣٣            |
| طراز الديكو والتعبيرية: (منزل ٤١ شارع شريف - منزل ٢٤ شــارع سراى الجزيرة - منزل ٣ شارع    |
| ىدى بهليوبوليس)                                                                           |
| ات <u>َــة</u>                                                                            |
| رس المصطلحات الفنية                                                                       |
| ر ص<br>برس الاشكال                                                                        |
| ر ص<br>راجع العربية والاجنبية                                                             |



7 & 10 شارع السلام أرض اللواء المهندسين تليفون : 3256098 - 3251043